## ميا تراثنا الغائب

# كَتَالِلغَرُواتْ لابنْ حُبَيْثُنْ

ا ول نشرة للمخطوطتين الوحيدتين البافيتين في: (برلين) و (ليدن) المحدّث ، المؤرّخ ، الخطيب/ابي القاسم عبدلرمن بن محمد بن حبيش المحدّث ، المؤرّخ ، الخطيب/ابي القاسم عبدلرمن بن محمد بن حبيش ( ١١٨٨ م ١١١٠ )

### تحقيسة ونشر دكستوراحم المراجمينيم

ليسانس الحقوق ( عين شمس ) ـ ليسانس دار العلوم ( القاهرة ) شهادة الدراسات العليا في التربية وعلم النفس ( عين شمس ) شهادة الدراسات الفرنسية ( جرينوبل ـ فرنسا ) دكتوراه في الشريعة الاسلامية والقانون ـ حقوق القاهرة استاذ الدراسات الاسلامية بالجامعة الامريكية بالقاهرة

## مرونزاثنا الغائب

# كتَابُ الغرَوات البن حُبَيْث ن

### معقیستی ونشر دکستور احمال عین بیم

ليسانس الحقوق ( عين شمس ) ـ ليسانس دار العلوم ( القاهرة ) شهادة الدراسات العليا في التربية وعلم النفس ( عين شمس ) شهادة الدراسات الفرنسية ( جرينوبل ـ فرنسا ) دكتوراه في الشريعة الاسلامية والقانون ـ حقوق القاهرة استاذ الدراسات الاسلامية بالجامعة الامريكية بالقاهرة

## لبسم الهليم إلى دهن الرحيم الإحرث راء

إلى عالم عامل، وإمام فاضل؛ أهدى حياته لخدمة الإسلام و العلم، في في عالم في العلم، في أن أستسميح سماحته في قبول هذا الإهداء.

إلى صاحب السهاحة ، فضيلة الشيخ عبد العزيز من باز الرياض .

لقد كان فيها تو اتر من أفبائمكم \_ عن 'بعد ـ ثم فيها سمعته من فضيلت كم \_ عن 'قرب \_ حين أربيح لى التشرف النعرف إليكم ، في رحبة بيت الله الحرام ، وفي رابطة العالم الإسلامي بم كة للكرمة . لقد كان في كل ذلك ما زادني إيماناً وأمناً : أن أمدة الإسلام لن تزال بخير ، ما مام فيها علماء عاملون ، يعشقون العلم ، ويصد عون الحق ، ويعملون بما يعلمون ا

وهذا تراث من جواهر للبراث ، لعالم علم ، وقد بين القمم ، في آفاق الاندلس الحبيب ، أيام فرزلت بساحته الخطوب ، وآذَنَت شمسه بالغروب . فعسكف هذا العالم على علمه ، وغمس قلمه في ألمه و همه ، بالغروب . فعسكف هذا العالم على علمه ، وغمس قلمه في ألمه و همه ، للمصاب دينه في مصيبة قومه ، إذ عصفت بهم ردة «ولاأبا بكرها» \_ في للمنزق سكاناهما ردة للغرب كتلك الردة التي انفجرت من قبل ذلك \_ في للمنزق سكاناهما ردة عن الأخوة الإنسانية في وحدة الإسلام ، إلى جاهلية العنصرية في تهالك الحسكام.

هذا تراث من نوادر لليراث، أهمله أهله قروناً نمانية ، في سَكُر بهم عن روائع ماضيهم ، وفي خَرْتهم بمآمي جاضرهم : (كَنْسُوا الله فأنساهم أنفسهم ) (د) .

ولقد جاهدت 'جهدى - والله عونى وحسبى - أن أرتحل وراء هذا التراث في مكامِنه حتى أظهر و أن أقوم بتحقيقه وأن أنشر و بعد أن أمسى في بلاد العالم الإسلامي أكثر من أندلس ا وبعد أن أصبحت العودة إلى الوحدة الإسلامية ليست مجر دفريضة دينية، وإنما هي - الآن قضية . أن نكون أو لا نكون ا

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ألهمه به الله من أنباء الفيب : ( توشك الامم أن تداعى إليكم كما تداعى الاكله إلى قصمتها ) اقبل : ﴿ أَمِن قِلَة فَعَن يومثن يا رسول الله > ؟ اقال : (لا ) بل أنتم يومثن كثير ، والكنكم تفناء كفتاء السيل (٢) ) ا

والله غوث المستغيثين والله ولي الخلصين، والله دائما أكبر ٢

أحمد غنيم

القاهرة في : أُغرُّة رمضان ١٤٠٣ ( ١١ / ٦ / ١٩٨٣ )

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩ من سورة ( الحشر ) ٥٩

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٠

# بن إمندالرهمينالرحين يم تعت يم

الحمديلة عجمل مِن طَلَسَب العلم سبيلاً إلى رحمنه ، وطريقاً إلى جَنَّته . وأشهد أن لا إله الله ، لاعلم إلا مِن "هداه ، ولا توفيق إلا مِن نعمته . وأشهد أن محداً عبده ورسوله ، رفع درجة العلماء وجعملهم (وَرَثَلَة الانبياء) في هَدْ يِه وسنَّسْتِه (1) . وبعد :

١ - فني مقدمة نشر تنا الأولى لأربع مخطوطات مجتمعة لجزء من كتاب: «الاكنفافي مغازى المصطفى والثلاثة الخلفا > للشهيد المحدّث المؤرّخ / أبى الربيع سليان بن موسى المكلاعي الأنداسي ( ٥٦٠ هـ ١٩٧٤ == ١٩٧٠ م ١٩٧٧) ـ والتي نشر ناها لأول مرة تحت عنوان: « الخلافة الراشدة والبطولة الخالدة في : حروب الردة > \_ أشر نا هنالك إلى ماذكره المكلاعي نفسه في مقدمته : من نقله عن كتاب شيخه / أبى القاسم عبد الرحمن بن حبيش ،

<sup>(</sup>۱) في الحديث النبوى الشريف: ( من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الارض ، والحيتان في جوف الماء ، وأن فضل العسالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وأن العلماء ورثة الانبياء ، وإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وأفر ) رواه أبو داود : ج ٢ ص ٢٨٥ ( كتساب العلم ) ، والترمذي : ح ٥ ص ٤٨ ، ٤٩ ( باب : ما جاء في فضل الفقه على العبسادة ) وروى بعضه مسلم : ج ٢ ص ٤٧٣ ( باب فضل الاجتماع ٠٠ ) كما رواه بكامله : الضر عنبل في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، والنسائي ، وابن ماجه : انظر : السيوطي : « المفتح الكبير » ج ٣ ص ١٩٩ ٠

بين مانقل عنه من للصادر الأمّهات ، ومعظمها - كما نعلم - غائم أو مفقود ا

كا قلنا كذلك : ﴿ إِن هنالك مخطوطا لا يزال قابعا فى (المكتبة الملكية) الألمانية ببراين ، لا يتاح لنا العلم به إلا من خلال كتابة الأمير المستشرق / كايتانى ، عن حروب الردة ، ذلك هو (كتاب الغزوات) للمحد من المؤرث المغليب / أبى القاسم أبن حبيش . . . .

وفى الطبعة الثانية من تلك النشرة (ص به هامش) قلمنا: ﴿إِذَا شَاءُ اللهُ وَانْفُسِحُ الْأَجِلُ ، فَإِنْنَا نَسْتُمُدُ الآن للسفر إلى (براين) خلال رحلتنا إلى مكتبات أوربا للبحث عن الخطوطات ، وبالله وحده التوفيق . . ؟

#### ٧ - ربنا ولك الحد ١

فلقد يسر الله لى السفر برغم إرهاق للشاغل وعناء المرض ، ثم كان مطلبت الامل كا أسلفت أن أظفر بصورة من مخطوطة (برلين) فإذا بح أعثر على مخطوطة ثانية لا تزال باقية في (ليدن (١١)) بهولندا ، وهأندًا بفضل الله وحده ... أسعد بتحقيق و نشر كلنا المخطوطتين معا ، ولا ثالثة لهم فيا يذكر الباحثون .. حتى الآن في مجامع المخطوطات بعامة !

<sup>(</sup>۱) نعم ، لقد اشار اليها بعض الباحثين مثل (كارل بروكلمان): «تاريالادب العربى » ج ٦ ص ١٣٣ وكذلك: نجيب العقيقى: «المستشرقون » ج ص ٢٤٧ غير أن هذه المكتبة العتيدة قد سبق أن جادت ببعض مقتنياتها حكما فعل مع مكتبة جامعة (برنستون) الامريكية ١٩٣٨ - فضلا عما أسلفناه من انصراه الباحثين الى مخطوطة (برلين) مما جعل العثور على مخطوطة (ليدن) فو ما كنت أرجو ٠٠٠ فعسى الله أن يكتبنا فيمن قال فيهم: (واذ تأذن ربكم للاشكرتم لازيدنكم) ٠

#### المخطوطة المشهورة: (مخطوطة برلين)

٣- في (برلين) الغربية ، و بمسكنت الدولة : (Staat Bibliothek) في الغربية ، و بمسكنت الدولة : (Wetzstein - 1 - 173) في ولوس ( ألوارد \_ Ahlwardt) تيمت رمز (173 - 1 - 173) تقبيع هذه المخطوطة ، ولو أن خطأ ظاهراً قد وقع في كتابة اسم المؤلف : ( ابن حابش -Ibn Habish) وهي مصونة بغلاف من الجلد البُستَى المنين ، رغم ما يبدو عليها من تقادم الزمن ، إذ جارت على بعض ورقاتها الخروم ، بل ضاع من صدرها بضع ورقات ، كا وقع خطأ في ترتيب أوراقها عند التجليد ( ؛ ، ٥ ) وكل هذا قد أشور إليه فعلا في الفهرس ! \_ كا نشير إليه ، إن شاء الله ، في موضعه هنا \_ أما الخط فغر في عتيق يحتاج في قراءته المتخصصين ، ومسطرتها ٢٨ سطرا ، وورقاتها و٣٣ ورقة .

وقد تمكره دكتور/كوريو (Dr. Kurio) والمشرفون على المكتبة بإمدادنا بصورة طبق الأصل (Xerox) ثم بتصوير معتفر (Microfilm) فضلاعما نسخناه بأيدينا هناك .

٤ ـ على أن هذه المخطوطة تمتاز بما ورد فى ختامها من : « تمامها فى شهر رمضان ، من عام ثلاثة و عانين و خسهائة » أى فى حياة ابن حبيش نفسه ! ( ٤٠٠ ه ١٨٥ ) كما أنها بخطّها المغربي ربسما تبت كتابتها بمقربة منه ، أو تحت نظره ، بل ربما أتيسح لها عرضها عليه . فلا جرام أن تستحق بحق: أن تكون هى ( الخطوطة الام ) ، ونرمز لها بحرف : (ب) .

#### المخطوطة المغمورة: (مخطوطة ليدن)

ه - كم كانت غبطتي حينا بشرني الاستاذ/ لنسن ، المشرف على قسم

المخطوطات العربية هناك ، ببقاء هذه المخطوطة ببن مقتنيات المكتبة ، وهي مثبتة في الفهرس الشرق: (Catalogus - Codium Orientalium) الذي مثبتة في الفهرس الشرق: (ب. ا. دوزي ) ص ١٠٨ من المجلد الثاني تحت عنوان: (تاريخ - (Cod. 343 . Warn)) وبرمز (Cod. 343 . Warn)

#### وفى نشرتنا هذه نرمز لثلك المخطوطة بالحرف: (ل)

تقع هذه المخطوطة في ٢٤٣ ورقة من الحجم العريض ، ومسطرتها (المعتسادة) ٢٩ سطرا ، ويخط مصرى واضح ، ومغلّسفة بالجسلد الفاخر ، وهي سليمة تقريبا ، إذ أنها أحدث عهداً من مخطوطة ( برلين ) ققد تم سخها بالقساهرة في ٢٩/٢/ ٨٥١ ه ثم روجعت عسلي أصلها (؟) في ١٩/٥/ ١٩٥٨ ه ثم روجعت عسلي أصلها (؟)

وقد تفضلت المسكنتبة بإمدادى بنسخة مصورة مصفرة ( ميكروفيلم ــــ ( Microfilm ) ننشر صدرها وختامها كما نفعل بنسخة ( برلين )(٢).

#### تعاون المخطوطتين ، في التكامل والتوثيق:

٦ - وهكذا: أنهم رتى ثم زاد، إذ أظفر فى بالخطوطتين معا،
 فكان اجتماعهما فى تكامل متبادل:

<sup>(</sup>١) جاء في الصفحة الاخيرة منها: « قال ذلك أبو الحسن ابراهيم البقاعي، وهو الذي قابله وطالعه مرات » ٠

<sup>(</sup>۲) تكرم القسم الهندسى بدار الكتب المصرية ( المركز الرئيسى ـ طريق النيل ) بطبع ما طلبناه من هاتين النسختين ، والحق ان ما لمسناه من الشباب الفاضل القائمين بهذا القسم من كرم الاستقبال وسرعة الانجاز ما يبشر بالامل ويستحق التسجيل .

كما كان للكريمة الفاضلة الاستاذة : سميرة العرابى من الفضل ما يفوق كل تقدير وشكر .

والله نرجو: أن يجعل هذه العناصر المتازة قدوة لسواها!

(۱) فما سقط منصدر مخطوطة (برلين) تبرّعت بإكاله مخطوطة (ليدن) وقد نبهنا إلى ذلك في موضعه من هذه النشرة .

(ب) كذلك ، فلئن كانت مخطوطة (ليدن) هذه أحدث من سابقتها (مخطوطة برلين) بنمانية ومائتين وستين عاما ( ٨٥١ - ٥٨٣) لكن ناسخها يستجل في صدرها \_ كا سنرى إن شاء الله \_ شهادة أبى الخطاب ابن دحية (١) بسماع أصلها (؟) من أبى القاسم ابن حبيش نفسه .

(ج) كما أسلفنا الإشارة إلى أننا وجدنا في الصفحة الآخيرة من هذه المخطوطة: شهادة أخرى من عالم آخر من علماء الحديث – وحسبك برجال الحديث من شهود! \_\_ هو / إبراهيم البقاعي (٢) ، بمراجعته لهذه المخطوطة على أصلها (؟) أيضا.

ولنا عود لمحاولة التعرُّف على هذا (الاصل) إن شاء الله قريباً.

(د) أما الشهدادة الموضوعية : فنى تطابق هاتين المخطوطتين تطابقاً يكاد يكون كاملاحق في الأخطاء الله المخطوطة (براين) جرى تصحيحها أو العدول عنها بشطبها ، فإذا بنا نجد هذا نفسه في مخطوطة (ليدن) ا فضلا عن تطابق النعليقات الهامشية

ر١) عالم لامع من تلاميذ ابن حبيش نفسه ، وسنترجم له ان شاء الله في صدر المخطوطة ،

<sup>(</sup>۲) تردد اسمه كواحد من اصحاب الفكر الجرىء والكلمة الشجاعة بين علماء عصره ، انظر : ا ـ محمد بن احمد بن اياس الحنفى المصرى : « المختار من بدائع الزهور فى وقائع الدهور»طبعة«دار الشعب» بالقاهرة،مجلد ١ ص ٣٣٧ ، ٢٤٦ - ٤٢٢ ، ٤٤٦ وكذلك : ب ـ عمر رضا كحالة : « معجم المؤلفين » ج ١ ص ٧١٠ .

سواء بسواء ، وقد نبَّمهٰنا إلى هذا كله فى مواضعه ، وميَّزنا معظم هذه التنبيهات فى الهامش بالحرف الآسود القاتم . وهى عديدة كثيرة منثورة في الصفحات كلما .

#### رأينا: في ( أصل ) مخطوطة ( ليدن )

٧ - هكذا ، وفي ضوء ماأسلفناه بما استكشفناه من مطابقة النسخة الأحدث ( مخطوطة برلين ) النسخة الأقدم ( مخطوطة برلين ) وفي ضوء ماجاء في صدر مخطوطة ( ليدن ) وفي ختامها من الشهادتين ( لابن دحية والبقاعي ) بمطابقتها الأصل ، بل في ضوء ماورد في ثنايا الخطوطتين - كا سنشير إن شاء الله إلى ذلك في الموامش المميزة بالحرف الاسود القاتم - من إشارة إلى أصل (؟) فإما أن يكون هناك ( أصل ) مشترك نقلت المخطوطة ان كاناهما عنه ، وإما أن تكون المخطوطة الآحدث ( مخطوطة برلين ) وهذا هو الاقرب والاغلب، والله وحده هو الاعلم .

#### توثيق موضوعي آخر ، من مخطوطات الكلاعي :

۸ - وأخيراً: فإن هناك شهادة موضوعية أخرى ينهض بها السكلاعى الذي صارحنا بنقله عن كتاب أستاذه ابن حبيش ، فإذا بنا نرى كتابته فيا نشر فاه من : « الاكتفا » تكاد تكون في كثير من المواضع نقلا حرفيا عما وجدناه في الخطوطتين من: « كتاب الغزوات » لابن حبيش! حتى لَكُأنَّ الكلاعي إنّها يعرض عمل أستاذه - مع أعال أثمة آخرين سابقين - عرضا جديداً ، يتميّيز - ودون شك - بجيدة السبّهك ،

وجودة الصياغة ، مع تهذيب المادة ، وتجنُّسب التسكرار ، بما ان يخفي على فطنة القارىء ، وإن كنا قد أشرنا إلى بعضه لِماماً . (مثلا: ص ٢٧، ٧٧ ، القارىء ، وإن كنا قد أشرنا إلى بعضه لِماماً . (مثلا: ص ٢٧، ٧٧ ،

- على أننا نصر ح: بأن هذا النطابق بين مانشرناه من مخطوطات السكلاعي (١) وما ننشره الآن من «كتاب الغزوات» لابن حبيش ، قد استعنا به فعلا أثناء عملنا فى ( برلين ) لقراءة بعض طلاسم الخط فى مخطوطتها ، كا رجعنا - بعد ذلك - للسكلامي خلال التحقيق ، وقد أشرنا إلى هذا أيضا فى بعض المواضع بالهامش .

لسكننا فى الحق لسنا فى تسجيل هذه لللاحظة بسابقين ، فلقد قرأنا بعد عودتنا للقاهرة وبعد الفراغ من التحقيق والاستعداد للطبع والنشر السمأوردته : « دائرة للمارف عن الإسلام » بهذا المعنى (٢).

#### ويبقى امتياز الشيخ على تلميذه

٩ ــ لــكن «كتاب الغزوات > لابن حبيش الله المتيازه ــ وهوكتاب الشيخ ــ على كتاب الهيذه الكلاعي ، بذلك الحشد الرائع الذى يفيض به من توالى الإسناد ، وكثرة المصادر ، حشداً يتجلى في ذلك الثبت المنشور بصدر الملاحق البيانية ( ثالثا ورابعا) في آخر هذه النشرة حتى لقد اضطررنا إلى أن نقسمه إلى قسمين : (١) للأعلام (ب) للـكنى وللأبناء .

<sup>. «</sup> حروب الردة » . « حروب الردة » . 2 — ( a ) "Encyclopedia of Islam" V. 5, P. 803, 804 - Ibn Hubaysh.

<sup>(</sup>b) D. M. Dunlop: "The Spanish Historian Ibn Hubaish". "Journal of The Royal Asiatic Society," (2/1941) p.p. 359-362.

فضلا عما للشيخ ـــ ابن حبيش ــ من مزية التقدم الزمنى فى مجرى التاريخ، وارتفاع الطبقة فى سلسلة الإسناد .

#### الكاتب وما كتب

وتصويره فيا عاصره من الظروف بعامة ، وفيا - اصره من المؤثرات عليه وعلى إنتاجه لهذا الكتاب بخاصة ، لعائدا نعتر على جوابين للمؤالين الناليين: أما أولهما : فلماذا بدأ كتابه محروب الردة ؟ مخالفا ما كان مألوفا قبله من ألبداية بالسيرة النبوية، كما فعل ابن إسحاق والواقدى - وقد كتباعن الردة بعد الفراغ من كتابة السيرة - بل مخالفا لما فعل معاصره السهيلى ( ٥٠٥ ه ٥٨٥ ) صاحب ( الرقوض الأنف الذي عكف على السيرة النبوية وحدها ، مرتكزاً على شرح كتاب ابن اسحاق ا بل مغايراً لمنه ج تلميذه وحدها ، مرتكزاً على شرح كتاب ابن اسحاق ا بل مغايراً لمنه ج تلميذه وحدها ، مرتكزاً على شرح كتاب ابن اسحاق ا بل مغايراً لمنه ج تلميذه السكلاعي من بعده في ( الا كتفا ، وقد بدأه بالسيرة النبوية ، ثم تشي

وأما السؤال الثانى: فيستوقفنا فى تصدير ابن حبيش لكتابه هذا كل سنرى إن شاء الله من مديع فضفاض لسلاطين ( الموحدين ) و لَهَمج بالثناء عليهم ؟ مديحا وثناء لانكاد نسيغهما من عالم كبير كابن حبيش ، إلا إذا تصورنا هذه الظروف ا

#### ردة ؛ ولا أبا بكر لها !

١١ - نعم ففي سنة ٥٠٤ ه (١١١٠م (١) ) حين كانت رياض الأنداس

<sup>(</sup>١) السيوطى : « طبقات الحفاظ » طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة ص ٤٨٠ ٠

تصطبخ بالدم، وتصطلی بحروب شرسه عاتیة ، لید ت فیما بین أهلم ا ولاهیر بن علیهم فحسب ، و إنما بین حکام أقزام کفروا بالوحدة الإسلامیدة ، و انتکسوا إلى و ثنیة الزعامة و جنون السلطة ، یتقاتلون فیقتل بعضهم بعضا، کا سفیکت دماء للسلمین فی محنة الرّدة الاولی ، بأیدی عسباد الزعامة و جانبن السلطان (۱) ا

في هذا الجحيم الذي كان جنّة ، فبات غارقا في بحار التارو الدم . و له أبو القاسم عبد الرحمن بن عد بن عبد الله بن يوسف ابن أبي عيسي ابن حبيش، الملقب بالانصاري كلسب، وبالاندلسي كوطن، وبالمريني ، انتسابا إلى (المرية) من بلدان الاندلس حيث ولد ، كا يلقب بالمرسي نسبه إلى (مرسية) من مدائن الاندلس، حيث تألق في عنفوان شبابه ونضوجه ، عالما فقيها ، ومحد نا حافظا ، وخطيبا مفودها للجامع الا كبر ، نم قاضيا ومفتيا للمدينة كلها إلى أن لتي ربسه .

<sup>(</sup>۱) وما دارت رحى الردة الاولى حين اندلعت بالمشرق ـ وهى موضوع الكتاب ـ الا حول هـذا المحور ، كما سنرى من اقاويل المرتدين انفسهم ، وفى تصريحات المتنبئين واعوانهم ٠٠ فلقد كانت امنية مسليمة : « لو جعل لى محمد الخلافة من بعده لاتبعتـه »! ( ص ٨٨ ) ثم كان شـعاره : « لنا نصف الارض ولقريش نصفها »! ( ص ٨٨ ) الى اهاويل منئورة تصرخ بفحيح الوثنية البشرية، ووثنية الزعامة ! وجنون السلطان ! وحسبك من اطلالة على هـذا المسرح الرهيب الدامى ، وادوار الحكام الاقزام ، الذين اضاعوا على الاسلام بل على الانسانية كلها حضارة مشرقة باهرة ، وباعوا اعراضا واهدروا دماء بريئة طاهرة ، بالثمن الدون من وثنية الزعامة وجنون السلطة حتى خسروا اخراهم بعد أن دمروا دنياهم ٠٠٠ حسبك أن تقرأ : عبد الحميد العبادى : « المجمــل في تاريخ الاندلسي » وانظر بخاصة : ( دس ٦٦ ) كيف باءت الوئنية العنصرية باشعال الفتنة بين العرب وسواهم على مصرع الاخاء الاسلامي ، ليصبح العرب أول الوقود لفتنة اشعلوها !!

#### العالم الأسير

۱۲ - وحسبنا الآن أن انتصور الفتى الأندلسى - أبن حبيش - وهو يدرج في دراساته الأولية ببلاته ومسقط رأسه (المسرية) حتى إذا بلخ السادسة والعشرين من عره ( ٥٣٠ه = ١٦٣٩ م ) مضى لطموحه الفتى إلى قم الازدهار العلمي على استقر في (قرطية) درة الأندلس على أن تخرج على أيدى شيوخها بل شيوخ العلوم الإسلامية في المنطقة كلما يومذاك على أن يكون من بينهم: الحافظ (١) أبو بهكر ابن العربي (٢) والمحدث المؤرخ: عياض بن موسى بن عياض عواض وآخرون كثيرون عتى إذا نضجت المؤرخ: عياض بن موسى بن عياض عرب والمحدث عنهم أمانة العلم والتعلم (٣).

ويعود العالم الشاب إلى بلدته (المرية) الوفاء لها والأهلما بحقهم عليه فيما ذال من العلم وما بلسخ من الثقافة ، اسكنه لايسكاد يقوم برسالة التعليم والإسهام في صرح الحضارة والعرفان حتى ينقض المغيرون على بلدته الحبيبة إليه ، قتلا وخطفا و تدميراً ( ٧٤٠ ه ١١٤٧ م ) .

۱۳ - وهنا نرى العالم الشاب كارأينا الآخرين من علماء عصره - على رأس المجاهدين في قلعة (المرية)، إلى أن تراه أسيرا في قبضة عدو م على رأس المجاهدين في قلعة (المرية)، إلى أن تراه أسيرا في قبضة عدو م على بين يدى السّليطين - مصّر السلطان كما كان يسمي للاستهانة به ١- (الفونس السابع) الليوني (٤٠)، وجها لوجه ١

<sup>(</sup>١) درجة رفيعة بين علماء الحديث ٠

<sup>(</sup>٢) وهو غير محيى الدين بن العربي المتصوف ٠

<sup>(</sup>٣) الضبى ( أحمد بن يحيى ) وقد عاصر ابن حبيش الى وفاته : « بغية الملتمس » ص ٣٤٥ ترجمة ٩٨٨٠

<sup>(</sup>٤) من ( ليون ) وهي الان مدينة فرنسية ٠

وينبسط الحوار بين السلطان المنتصر وَالعالم الأسير ، يتجلى فيه علم ابن حبيش واتساع أفقه حتى بتاريخ الأوربيين وأنساب ملاكهم 1 فلايسع (الفونس السابع) إلا أن يطلق إساره هو وكل من وقع فى الأسر معه دون أن مدفعوا فداء (1).

#### آثار المحنة ، في أعماق ابن حبيش

18 ــ ولنا أن نتصور ابن حبيش عائماً ؟ لا إلى بلاته (للرية) فقد استولى عليها الخراب، ولكن إلى جزيرة شقر ، وإلى مــدائن أند لسية أخر ، تعتصره الآلام لمـا جنته وثنية الزعامات على أمة التوحيد، وماجر ته عبودية الشهوات على بلاه الحبيب ، حتى اعتلى منبر المسجد الجامع في (مرسية) سنة ٥٠٩ م ١٦٦١ م ، ليستأنف جهاده في قيادة الفكر ، وإنقاذ الإسلام وإيقاظ جاهير للسلمين .

وفى رأينا: أن هذا التمرُّس بالخطابة الجماهيرية هو الذى طبيع أسلوب ابن حبيش بذلك الطابع الخطابي الذى يتجلَّى فى التزامه بالسجيع وموسيقى الالفاط بصورة وأضحة .

#### اشراقة الفجر في سيوف ( الموحدين )

• ا -- وبينا يربض ابن حبيش فى (مرسية) وهو يترقب ويتلهف إلى قيادة إسلاميمة راشدة ، ترد المسلمين عما ارتد وا إليه من فرقة وتناحر وشتات إلى وحدة الإسلام .

<sup>(1)</sup> D. M. Dunlop. Ibid, P. 359.

إذا به يامح إشراقة الفجر ، فجر الأمل فى ظامات اليأس ، وإذا قيادة فتية أن ربوع المغرب ، ترتكز على التوحيد ، وترفع لواء (الموحّدين) ، وتعتصم بتعاليم الإسلام ، فى شمسوخ المســـؤمنين ، وتسامى المنصوفين ، وحماسة الشهداء .

لقد رأى ابن حبيش كيف نهض (عبد المؤمن) سلطان (الموحدين) في المغرب بما نهض له (يوسف بن تاشفين) سلطان (المرابطين) من قبل، إذ أرسل جيشه (٣٩٥ه ه ١١٤٤م) إلى الأندلس فلم يزل بها طيلة خمس سنوات في جهاد مستمر لتوحيد أرجائها وقسع جرذانها، ودحر المغيرين عنها.

۱۹۱ - ثم ، وفيا هو مقيم بمرسية يخطب في مسجدها الجامسع ، ابتداء سنة ٥٥١ ه (١١٦١ م) وماتلاها ، يرى كيف مات عبد المؤمن (٨٥٥ هـ ١١٦٣ م) ليحمل اللواء من بعده أبو يعقوب يوسف (٨٥٥ هـ ٥٨٠ = ١١٦٣ م ) ليحمل اللواء من بعده أبو يعقوب يوسف أخرى تحت لواء (الموحدين) بعد مصرع الانفصالي المتمرد (ابن مردنيش) أخرى تحت لواء (الموحدين) بعد مصرع الانفصالي المتمرد (ابن مردنيش) متفان فيه حتى لتى الله شهيداً وشاهداً على اختلاط الدم المسلم بسكل أرض مسلمة وإن اختلفت العروق وتناءت الديار (١) . ثم يخلفه ابنه / أبو يوسف يعقوب ليستأنف جهاده ، حتى توجه — بعد وفاة ابن حبيش ، بانتصاره الساحق في موقعة (الاراك) ٥٩١ هـ ١١٩٦

#### الكتاب بين الدافع والهدف

١٧ - هكذا ، وبرجاء من هذا السلطان الرشيد ثم الشهيد : ( أبي

<sup>(1)</sup> Cambridge: "Dictionary - History of Africa" V. 3, P. 340.

يعقوب) ، وبوحي من شغفه الواعي بالثقافة ودورها الخطير في السلام وفي القتال على سواء (١) .

وفى و هيج من جهاده المشبوب ، وبغضة الآسى للمحنة . وفى أجيج اللهب ، وبين أهوال القتال ، وتعاقب الهزيمة والنصر ، والتراجع والسكر ، غمس ابن حبيش قلمه فى ألمه ، وكتب كتابه هذا عن حروب الردة ، وماتلاها من حروب بالمشرق أيام أبى بكروهم وعثمان ، عداد من مرارة الآلام ولو اعج الاحزان ، عسى أن يتذكر المسلمون ماضيهم فينقذوا حاضرهم ، وعسى أن يكون هذا الكتاب خير هدية وهداية لآبى يمقوب والناهضين معه والحجاهدين تحت لوائه فى مصارعة الردة بالمغرب ، وكا عا أراد ابن حبيش والحجاهدين تحت لوائه فى مصارعة الردة بالمغرب ، وكا عا أراد ابن حبيش أن يسهم بالعلم فى أنون الجهاد ، وأن يكون كتابه فى جعبة المجاهدين أن يسهم بالعلم فى أنون المجاد ، وأن يكون كتابه فى جعبة المجاهدين أن يسهم بالعلم فى أنون المنار ، يلهبون به الحاس ، ويشحذون به السلام.

۱۹ – بتی أن نشیر إلی مَغْسَمَزِ بین الجد والهزل ، كنسًا بسبیلنا لآن نضرب عنه الذكرصفحا ، لولا أنه قد ورد فی صدر المخطوطة (ل) – مخطوطة (لیدن) – وفی مستّملً ماننشره منها.

ذلك هو مغمز ابن دحية على أستاذه ابن حبيش (ص ٢) قائلا:

<sup>(1)</sup> Bernard, F. Weiss and Arnold, H. Green: "A survey of Arab History" P. 248.

#### وواضح بجلاء:

ا ــ أن اصطلاح (الوضاعين) بخاصة هو من مصطلح علماء الحديث النبوى الشريف علماء الحديث محدد عهو: اختلاق السكذب ثم نسبته زوراً إلى النبي المعصوم عليه أزكى الصلاة وأثم التسليم .

وثابت في تخريجنا لسائر الاحاديث النبوية (في هسدا الكتاب) أنها جميعامسندة مروية في قم الصحاح الانستذي من ذلك إلا مقولة واحدة غامضة: (لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحق ٠٠) (ص ١١ مع هامش ٣) في أعقاب حديث صحيح صريح: (لايزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين) إ. ولقد كان في هذا الحديث الصحيح كفاية ، بما يجعلنا نشك ولا نستبعد: أن تسكون تلك المقالة من تزيد الناسخ ، خصوصا وأننا لم تصل الينا تلك المقولة إلا في المخطوطة المتأخرة — مخطوطة (ليدن) — وتاريخها إلينا تلك المقولة إلا في المخطوطة المتأخرة — مخطوطة (ليدن) — وتاريخها — كا أسلفنا — بعد و فاة ابن حبيش بنحو مائتين و سبعين عاما .

وفيها وراء الأحاديث النبوية الشريفة ، فلقد حرص ابن حبيش رخمه الله على حشد الآسانيد، وتبيان الرواة للأخبار ـــكا أسلفنا ـــ وليس في ذلك مجال لمصطلح الحديث عن (الوضّاعين والمتروكين).

(ب) وفي مواجهة هذا الاتهام الفردى والشاذ العابر ، الصادر عن ابن دحية وحده ، لايشاركه فيه أحد سواه ، نرى على النقيض : إجماعا قويا مستقراً من سائر الكاتبين عن ابن حبيش ـ المعاصرين له والمتأخرين عنه ـ أنه كان حجة في العلم بالحديث ورواية الأخبار وفي نقسد الرواة وبمحيص الرجال (۱) .

<sup>. (</sup>١) في هامش تال قريب : طائفة من أمهات المصادر تتواتر على ذلك ٠

ولن ينهض اتهام من ابن دحية \_ وحدم في وجه كل هؤلاء الشهود!.

(ح) وبعد: فلعل من الطريف حقا أن نتعرَف إلى شخصية ابن دحية ، فإذا بوزًان الرجال/ شمس الدين محمد الذهبي يقول عنه:

د .. وكان يكتب عن نفسه : ذو النسبين (١) ، بين دحية والحسين .. قال الآبدار : كان يذكر أنه من ولد دخيسة السكلي ، وأنه سبط أبى البسام الحسيني (٢) م. . . . .

أم يسرد الذهبي من أخبار علم الرجل ويضيف إليها عا لايدع شكاً في وفرة علمه فعلا (٣) . لكنه يكر بعد ذلك قائلا:

وكان معروفا على كثرة علمة وفضائله بالمجازفة والدعاوى العريضة الله الحافظ الضياء : كان كثير الوقيعة في الأئمة (4) > .

مَّ فَاذَا عَلَى ابن حبيش \_ رَحْمِهُ الله ، وهو واحد مَن الأُعَة \_ أَن يقع فيه ابن دحية ؟ !

٢٠ كذلك فقد ألْ مح ابن دحية إلى تولية ابن حبيش قضاء مدينة ( مرسية ) : « في ذلك اليوم . . » يوم صدور الأمر بجمع كتاب الغزوات ( من ٢ من هذه النشرة ) كمكافأة له عليه ١ وقد ناقش الباحث المستشرق :

<sup>(</sup>١) وهكذا أيضا ورد في صدر المخطوطة ( ص ٢ ) ٠

<sup>(</sup>۲) الذهبى : « تذكرة الحفاظ » ج ٤ ص ١٤٢٠ ترجمة ١١٣٦ ·

<sup>(</sup>٣) ويؤيده ما سبق اليه المقرى في : «نفح الطيب» ج ٢ ص ٩٩ ترجمة ٥٥ ·

<sup>(</sup>٤) الذهبى: المرجع السابق ص ١٤٢١ وانظر له كذلك: «ميزان الاعتدال» القسم الثالث ص ١٨٦ - ١٨٩ ترجمة ٦٠٧٣ .

(د.م دناوب) D. M. Dunlop (د.م دناوب) هذه المقولة فأوردها مرتين الله المكنه يكر عليها بأمانة العلم وفريضة المنطق فيقول معقبها : « ولاشك ا أن ابن حبيش قد طلب منه كتابة هذا المكتاب بفضل سمعته العالمية ، كا فعل أبو يعقوب مع ابن زهر ، وابن طفيل ، وابن رشد (٢)

وكرحم الله ابن حبيش ـ العالِم العامل ، والزاهد القائل: قالوا: تصَبَّر عن الدنيا الدَّنيَّة أو . . كُن عبدُها ، واصطبر المذل واحتمل! لا بُدَّ من أحدالصَّبْرين، قلت نعمًا . . الصبر عنها بعون الله أوفَق لي (٣)

> ورحم الله ابن دحية ا فلكل عالم هفوة ا وهل العصمة إلا للانبياء والمرسلين 11

۲۱ — وأخيراً ، وفى يوم الخيس الرابع عشر من صفر ( ۱۹۸۵ = ۲۸ مراً ، وفى يوم الخيس الرابع عشر من صفر ( ۱۹۸۸ مر) آن لهذه الروح أن تستريح ، وكانت جنازته كرامة خارقة، تجاوزت بالواقع المشهود كل خيال ۱۰۰

و دُون يوم الجمعة ، بإزاء مسجد الجـــوف ، وكانت جنازته مشهـودة ١ » .

د أنشدنى بعض أصحابنا \_ وقد هايَن نعشَه فى الهواء لايكاد تلحقه الآيدى 1 \_ أبياتا منها:

 <sup>(1)</sup> a — "Encyclopedia of Islam". V. 5, P. 803.
 b — J. R. A. S. 1941, P. 360.

<sup>(2)</sup> Op. cit. (b).

<sup>(</sup>٣) احمد بن محمد القرى : « نفخ الطيب » ج ٣ ص ٢٢٧ ·

وكمأ عسا الآكفان قلع فوقه .. والجو بحر ، وهو فيه سَفين 1 دون السهاء ، وفوق إدراك الورى .. فسكنا عا يسمو به جبرين (١)

السكالاعي عن حروب الردة: « فلقد آثرت ن أسلك سبيلا جديداً ينوه بأعباء أعفاني منها عُرف التحقيق والنشر » فقابلت الخطوطتين ينوه بأعباء أعفاني منها عُرف التحقيق والنشر » فقابلت الخطوطتين كلة بكلمة وحرفاً بحرف ، راجياً أن أضع المخطوطتين محدافيرهما جيعاً بين يَدَى القارى ، وكأنه يقرؤهما في وقت واحد مماً ، وذلك بالإضافة إلى مماجيع أخرى ، في مقت منها : مخطوطات الكلاعي ، لا أهمل اختلافا كبيراً أو صغيراً ، جوهريا أو يسيراً ، رغم كثيرة الإشارات ، وازدحام الموامش ، وإرهاق الصابرين معي من رجل للطبعة ، جزاهم الله خيراً ، وأغناهم شكراً .

<sup>(</sup>١) اى جبريل ، وانظر المراجع والمواضع التالية :

ا ـ احمد بن يحيى الضبى : « بغية الملتمس » ترجمة ٩٨٨ ٠

ب ـ احمد بن احمد التنبكتي : « نيل الابتهاج بتطريز الديباج » ص ١٣٥ ٠

ج ـ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى : « بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة » ترجمة ١٠٦٨ وكذلك : « طبقات الحفاظ والمحدثين » : ترجمة

ء ـ شمس الدین محمد بن احمد الذهبی : « تذکرة الحفاظ » طبعة رابعـة بیروت ، ج ٤ ص ١٣٥٥ و کذلك: «العبر فی خبر من غبر» ح ٤ ص ٢٥٢ ص ٢٥٢ ٠

هـ ـ شمس الدين محمد بن محمد بن الجزرى : « غاية النهاية في طبقات القراء » ترجمة ١٦١١ ٠

و ـ ابن الابار محمد بن عبد الله القضاعى : « التكملة لكتاب الصلة » ج ٢ من ٥٧٤ .

ز \_ المقرى: « نفح الطيب » ج ١ ص ٣١٧ ، ج ٤ ص ٦٧ ، ص ٥٦٣ ٠

ح ـ الميرزا محمد باقر الخوانسارى الاصبهانى : « روضات الجنسات فى احوال العلماء والسادات » ج ٥ ص ٣٣٠٠

ط ـ حسين مؤنس : « شيوخ العصر في الاندلس » ص ١٠٥ ، ١٠٥ •

﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلاَّ الإِصلاحَ ما استطعتُ وما توفيستى إلاَّ بالله عليه توكَّلتُ وإليه أَنيْبِ (١) ﴾ .

وفى حدود للستطاع للتُـاح، ومع الرمز — كما أسلفنا — للمخطوطة الأم ، مخطوطة ( برلين ) محرف (ب) وللحطوطة ( ليدن ) محرف (ل) فقد استعملنا في نشر تنا هذه تلك الرموز التالية :

﴿ ﴾ الدّيات القرآنية الكريمة ، مسم الإشارة في الهامش لمواضعها في المصحف .

( ) للاحاديث النبوية الشريفة عمم الإشارة او اردهافى كتب الحديث.

د ، لنصوص الأفوال.

المحلمات التي وقع فيهما أختلاف.

[ ] للزيادة في إحدى المحطوطنين عن الآخرى.

[ ] للإضافات التي نزيدها للإيضاح.

[ رقم \_ حرف ا أو ب] للرقيم الورقة ثم الوجه . أولا : في مخطوطة ( ليدن ) إلى أن بدأت مخطوطة ( برلين ) فنقلنا ترقيم ( ل ) الهامش .

(س-رقم) للرقيم السطر . أولا : في مخطوطة (ليدن) إلى أن بدأت مخطوطة ( برلين ) فأ كتفينا بسطورها . (٧ ، ١٤ ، ٢١ ، ٢٨ ).

<sup>(</sup>١) من الآية الكريمة ٨٨ من سورة ( هود ) ١١ •

( ص ) رقم الصفحة في مخطوطة ( ليدن ) بالإضافة لرقم الورقة والوجه .

(\_\_\_) بالحرف الأسود القاتم (وتحتما خط: العناوين الفرعية (من إضافتنا).

لما يوجد في المخطوطتين بالهامش محشوراً بين السطور .
 وإنا لنعتذر : لعجزنا عن وضع تعداد السطور بالهامش الجانبي، وهو عجز لاذنب لنا فيه .

ولله وحده الكمال، وهو ولي التوفيق، والله دائما أكبر م؟

وكنور الغراه

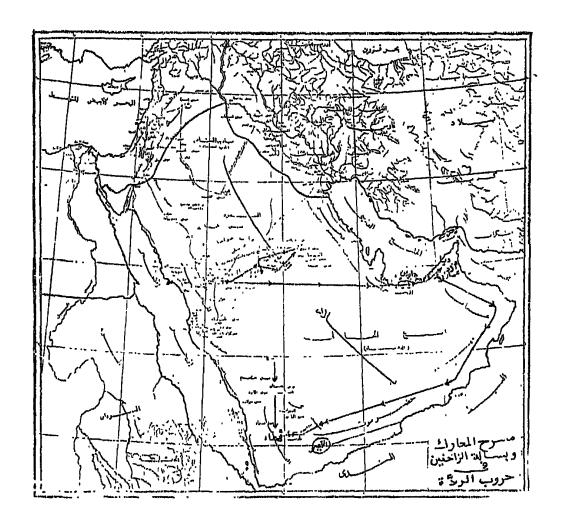

تشير السهام - بصورة تقريبية - الى مسارات زحف المجاهدين من المدينة وغيرها عبر الاف الاميال وفي أشق الظروف

عفل و بعدي المد و عدي عليه و بعدي المال المساعة و المدينة المالية و المدينة و المدينة

العشرة المنظرة المناصر بحلوي الوليم المراح المراح والمناصرة والمنظرة المراح المراح والمناص والمناص المراح والمناص والمناص المناص والمناص والم

Secretary Company

indered at the



٣ ـ صورة الصفحة الاولى من مخطوطة ( ليدن )



٤ ـ صورة الصفحة الاخيرة من مخطوطة ( ليدن )

#### فهرس الموضوعات

١ - ارقام الصفحات بالكتاب - قبل بداية المخطوطتين - تتميز بقوسين
 ٢ - البداية بالعناوين المذكورة بالمخطوطتين وتتبعها العناوين الفرعية
 التي اضفناها

| الصفحة        | الموضـــــوع                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳ <b>–</b> ۳ | استهلال                                                                                                                                                                               |
| 37 - X7       | صفحات مصورة من المخطوطتين                                                                                                                                                             |
| TT - 79       | فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                        |
| `             | الجَـزَء اللَّاوِلَ : ( تنفرد به مخطوطـة ليـدن )                                                                                                                                      |
| 12 - 1        | مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                          |
| 14 - 10       | ذكر الاخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم<br>فى الفتن الكائنة اثر موته (١٥) الزكاة حق المال (١٧)                                                                            |
|               | ذكر بدء الردة (١٩) نزعات مختطفات في فتنة البردة (٢١) حرية الرأى في مشورة الحاكم (٢٢) قتال المرتدين بقرار جماعي (٢٢) السعى للصيد في الماء العكر (٢٣) المشورة وقرار الجماعة (٢٣) الصديق |
| ٠             | يرفض رشوة الانتهازيين (٢٤) حرية الحوار وشهاعة                                                                                                                                         |
|               | المشورة (٢٤) قبائل شتى بين الاسللم والردة (٢٥)                                                                                                                                        |
|               | مصداق النبوة بموقف سهيل في مكة (٢٦ ) عود الي                                                                                                                                          |
|               | مواقف القبائل (٢٧) بداية المناوشات: خارجة                                                                                                                                             |
|               | ابن حصن (٢٩) يرفضون القيادة ويتلهفون الشهادة (٢٩)                                                                                                                                     |
|               | اقناع الصديق بالبقاء ، والتمويه على العدو (٣٠) عيينة                                                                                                                                  |
| WY - 11       | ينقلب بالفشل (٣١)                                                                                                                                                                     |
|               | ذكر الامراء الذين ولاهم النبي على (٣٣) مواقف                                                                                                                                          |
|               | مختلفة بين الطاعة والتمرد (٣٣) الافتنان في الحيلة                                                                                                                                     |
|               | للاصرار على الوفاء (٣٤) جنسود الله تحرس اهسل                                                                                                                                          |
| ,             | الوفاء (٣٦) العرفان بالفضل لاهله مهما تقادم                                                                                                                                           |
|               | العهد (۳۸) الالتزام بوعد نبوی باکرام عدی (۳۸) اعلان                                                                                                                                   |
| ٤٠ - ٣٣       | التعبئة وبداية الزحف (٣٩)                                                                                                                                                             |

وصية ابى بكر الصديق الى خالد بن الوليد الجزء الثانى: مبتدا مخطوطة ( برلين ) (٤٥) ذكر مسير خالد الى بزاخة (٤٦) لا مجاملة على حساب

الصفحة

الموضييوع

المصلحة العامة (٤٨) خالد يدعو طليحة للسلام (٤٨) من دجـل طليحة وسجعه (٤٩) بطولة خالد في معركة ضارية (٥٠) عيينة به حصن يفضح طليحة (٥٢) فرار طليحة (٥٤) استشهاد عكاشة وثابت (٥٥) ثورة المحزون تنطفىء بالعدل (٥٧) شذوذ العقوبة لشذوذ الجريمة(٥٨) 20 09 -ذكر رجوع بني عامر وغيرهم الى الاسسلام (٦٠) خبر قرة بن هبيرة (٦٠) صورة من نزغات بعض المرتدين (٦٣) صورة من تحقيق التاريخ عند رجال الحديث (٦٣) العرفان بالجميل لا يمحوه الاذي (٦٦) بدأ المرتدون بقتل الابرياء وحرقهم بالنار (٦٦) صرخة رشيدة وعناد أصم(٦٧) توبة مقبولة وعفو كريم (٦٨) لا قتل الا بالاصرار على الردة (٦٨) استسلام اسد وغطفان (٧٠) عمر بن الخطاب يخالف ابا بكر في دية الشهداء (٧١) اختسلاف الراي ، ثم اجتماع على الحق (٧١) مصرع مالك بن نويرة (٧٢) التحقيق في قتل خالد لمالك (٧٤) لم يكن قتــل مالك برای خالد وحده (۷۲) اصرار مالك على الخيانة (۷۲) ۲۰ ـ ۷۷ قصة مسيلمة الكذاب وردة اهل اليمامة (٧٨) صدق الاخبار النبوى بفتنة الرجال (٨٠) ابن عمير اليشكري يصرخ بالحق (٨١) نصيحة راشدة ، وضلال اصم (٨٣) محاولة نبوية لاستصلاح مسيلمة (٨٥) دجل مسيلمة ، والله يخزيه (٨٧) فتنة سجاح (٨٨) احتيال المسلمين لحقن الدماء (٩٠) وصية الصديق لخالد ، قبيل قتال 44 - AY مسيلمة (۹۲)

ذكر تقديم خالد بن الوليد الطلائع امامه من البطاح (٩٤) حوار خالد مع اسيره مجاعة (٩٥) الساكت عن الحق شيطان اخرس (١٦) عود لبعض ما سبق (٩٧) صديق مثقف لمسيلمة يفضحه (٩٩) الزحف الى الميدان (١٠٠) ضراوة القتال ، وبسالة الابطال (١٠٠) وقعة اليمامة حفزت المسلمين لجمع المصحف (١٠٨) ذكريات البطولة تبكى الم ابكر (١٠٨) مجاعة وأم متمم (١١٠) شاهد عيان على بداية مسلمة ونهايته (١١٠) بطولة عباد بن بشر (١١١) وثابت بن قيس (١١٠) الملحمة (١١٤) حديق المولة ابى دجانة (١١٥) ياهل القرآن ! (١١٨) استماتة بطولة ابى دجانة (١١١) ياهل القرآن ! (١١٨) استماتة

الصفحة

الموضـــوع

محكم بن الطفيل (١١٩) مصرع مسيلمة ومحكم ابن الطفيل (١١٩) تغيير القادة في ضوء القتال (١٢٠) عود لبطولة عباد (۱۲۱) خدعة مجاعة (۱۲۳) قائد النصر يصف المعركة ، ويحاسب نفسه على كلمهة عابرة ( ١٢٤ ) ابو عقيل الازرقى يقاتل بجراحه حتى يستشهد (١٢٦) بطولة البراء بن مالك (١٢٨) رؤيا عباد ابن بشر (۱۳۰) تحقيق مصرع محكم بن الطفيل (۱۳۱) الأذان للصلاة فوق جدار الملحمة (١٣٢ ) أبطال الى النهاية (١٣٣) بطولة أم: نسيبة بنت كعب (١٣٥) وبطولة الابن : حبيب بن زيد (١٣٦) ثار الام لولدها البطل (١٣٧) تحقيق مصرع مسيلمة (١٣٩) معذرة لمن نطق بالكفر تحت ارهاب (١٤٠) المساء الدامي (١٤١) خدعة مجاعة ونهاية مسيلمة (١٤١) ظروف دفعت خالدا للصلح (١٤٣) معارضة شجاعة ، وحوار صبور (١٤٤) معارضة اخرى للصلح في صفوف بني حنيفة (١٤٥) الكتاب الاول من ابي بكر ، واحتدام المعارضة ، وحوار حليم (١٤٥) الكتاب الثاني من ابي بكر (١٤٧) مجاعة يبرر خدعته ( ۱٤٧ ) تنفيد شروط الصلح ( ۱٤٨ ) انتحار اليائس: سلمة بن عمير (١٤٩) رؤيا الشهيد حق مطاع (١٥٠) استقبال ابي بكر لاخبار المعركة (١٥٢) ازمة خالد ؛ بين ابى بكر وعمر (١٥٣) وفد اليمسامة بالمدينة (١٥٤) ثمن المنصر من حساب الشهداء (١٥٩) في موكب الشهداء (١٦٠) قتالي بني حنيفة (١٦٣) صوت الشعر في معركة اليمامة (١٦٤)

. 177 - VA

ذكر ردة بنى سليم (١٦٧) ابو شجرة شاعر الردة (١٦٨) غدر الفجاءة وجزاؤه (١٧٠) فبيصة وخميصة (١٧٠) خالد يوجه الضربة القاضية لبنى سليم (١٧٣) توبة بنى سليم ، والعفو عنهم (١٧٥) ابو شجرة يهرب من عمر (١٧٦)

174 - 177

ردة البحرين(۱۷۹)صدق اسلام الجارود(۱۷۹)نشوب القتال (۱۸۲) محاصرة المسلمين بالحصن ، واستغاثة باسطة (۱۸۲) استخبارات المسلمين ، وهزيمة السكارى (۱۸۳) فلول المرتدين بالبحرين (۱۸۵) عبور البحر (۱۸۵) مثل كريم لاختلاف الراى (۱۸۷)

149 - 149

#### الموضييوع

ذكر ردة اهل دبا وازد عمان (۱۹۰) عمر يميل الى العفو (۱۹۳)

ردة صنعاء (١٩٥) من أيات النبوة: البالغ بمصرع الكذاب (١٩٦) شهوة السلطان من كبائر المخاطر (١٩٧) ردة من أجل السلطة ، ثم توبة وجهاد (١٩٨) استسلام نجران ، والزحف الى صنعاء (٢٠١) عفة المجاهد خير دعاية وسلاح (٢٠١) هفوة خالد بن سيعيد ، وعفول المحدو الصديق (٢٠١)

ذكر ردة كندة وحضرموت (٢٠٥) بداية التمسرد ؛ والاشعث بن قيس (٢٠٧) اشتعال القتسال ، وحسارتة ابن سراقة (٢٠٨) مصرع ملوك كندة (٢١٠) تقرير الى أبى بكر (٢١١) تصفية المرتدين في حصن النجير (٢١٣) فن الخديعة للعدو (٢١٣) الاشعث بن قيس ينجو بهلك قومه (٢١٤) العفو حسن الختام (٢١٧) ٠

#### الفهيارس

اولا: فهرس الآيات القرآنية الكريمة 75 , 774 ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 077 ' 77' ثالثا: فهرس الأعلام من المصادر ورجال الاسناد **79 - 777** رابعا: فهرس المشهورين بكنية أو بنوة ؛ من المصادر ورجال الاسناد : W. C TT9 خامسا: فهرس الاعلام من غير المصادر ورجال الاسناد ٢٣٠ \_ ٣٥٠ سادسا : فهرس المشهورين بكنيسة او بنوة ؛ من غير المصادر ورجال الاستاد 747 . LAD سابعا: فهرس الشعوب والقبائل **'49 - 447** ثامنا: فهرس الأماكن 12. 6 489

### بسيما الرحمل إحيم

#### الجرء الاول

تنفسرد به

مخطوطة: (ليدن \_ هولندا)

وهو الجزء المفقود من صدر مخطوطة ( برلين )

المحاممة الحافلة ، الكائنة في أيام الخلفاء الا و الشلالة ، أي بكر الصديق ، وأي حفو عروف عروف عروف عروف النورين عمان ، المشتملة عليها مدكر خلافتهم الساكنة الوادعة ، المقترنة بها بركة أيامهم الناهضة الصادعة ، المصاقبة (١) لمغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوجه ، الهادمة لما استطال من مبانى الشرك (س٧) وصروحه ، المؤسسة لما اعتلى من مغانى التوحيد وعائره ، للثبتة الاركان (١) الإسلام إلى آخر الدهر وغايره ، يمسًا أمن بغظمه وتصنيفه ، وجمعه وتأليفه ، الخليفة الإمام الموفق المسدد ، المظفر المؤيد ، المنصور الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبو يعقوب ابن الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو يعقوب ابن المؤمنين أبو يعقوب ابن الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو يعقوب ابن المؤمنين أبو يعقوب ابن المؤمنين أبو يعقوب ابن المؤمنية أبوب أمير المؤمنين أبوب المؤمنية أبوب المؤمنية المؤمنية أبوب المؤمنية أبوب المؤمنية المؤمنية أبوب المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية أبوب المؤمنية أبوب المؤمنية المؤمنية أبوب المؤمنية أبوب المؤمنية المؤمنية أبوب المؤمنية المؤمنية الم

<sup>(</sup>۱) أى المقاربة ، وفى الحديث الشريف ( المرء احسق بصقبه ) أى : بمسا جاوره ، ومن هذا أولوية الجار فى شراء ما جاوره وهو ما يعرفه النقه الاسلامى بمبدأ : « الشفعة » وقديما قال الأعشى ٠٠ لعل النوى بعد التفرق تصقب ٠٠ وانظر : « أساس البلاغة » للزمخشرى « مادة ٠٠صقب » ٠

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الاصل ، وقد استظهرناما هو اقرب للشكل .

<sup>(</sup>٣) هو / عبد المؤمن بن على ، المنشىء فى الواقع لدولة ( الموجدين ) بعد ان بايع زعيمها الفكرى / محمد بن تومرت ، وقد توج عهده بتحسرير الاندلس وتوحيدها ( ٥٣٩ ـ ١١٤٤ هـ ١١٤٩ ـ ١١٤٩ م ) .

وإطالة أعمارهم ، وإعزاز تحماتهم وأنصارهم ، وأعلامهم على جميع الأمم وإطالة أعمارهم ، (س ١٤) إلى ملتزم (١) إخدمتهم ، وشاكر نعمتهم ، الإمام الأوحد الفني عبد الفني عبد الله بن يوسف بن حبيش ، رحه الله .

شاهدت (٢) تعت هذه الترجمة مامد له حرفاً بحرف: « سمعته من لفظ مع في وخلت بحضرة مع في وخلت بحضرة مراكش، وولاً وفي في المجلس العالى خير أمن سمية ) إلا أنه روى في مراكش، وولاً وفي ذلك اليوم قضاء مدينة ( مُن سمية ) إلا أنه روى في هذا الكتاب عن جماعة من الوضاعين والمتروكين. سمح الله لذا وله ولجميم المسلمين.

قاله أصغر عبيد الله ، ذو النسبيين أبو الخطاب بن حسن بن على ، سبط (س ٢٠) الإمام أبى البسّام الفاطعي الحسيني الكوفي رضي الله عنه > (٣) .

[ ۱ - ب] (س - ۱) بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

الحمد لله العلى القاهر ، القوى الناصر ، الأول لآخِر ، الصَّمد الفاطر، منيل النَّهم الجسام و موليها ، ومتابع المنيل النَّهم الجسام و موليها ، ومتابع

<sup>(</sup>١) في الاصل : حرص الناسخ على ضم الميم وهو خطأ نحوى نسخى ٠

<sup>(</sup>۲) ملحوظة من الناسخ على تعقيب لابى الخطاب بن حسن بن على ، كما سيلى في ختام هذا التعقيب ،

<sup>(</sup>٣) هو أبو الخطاب عمر بن حسن بن على بن محمد بن فرج بن خلف الاندلسى والمشهور بابن دحية ، اذ كان يذكر عن نفسه أنه من ولد ( دحية المكلبى ) فضلا عما ذكره هنا من نسبه ( الفاطمى الحسينى ) وهكذا كان لقبه : ( ذو النبين ) .

الفتوح الخطيرة ومواليها، وكاشف الظلّم المدلسّمة ومجلّيها، ومقرّب الآمال النازحة و مد نها، و ميسّر المطالب الفادحة و مستّيها (١) ، ومبلغ النفوس الصالحة أقصى بمنيها ، و مديلها (٢) بحنى نصره ، وقوى قهره ، على من يعاديها و يمانيها ، المتكذفل الأوليائه (س٧) المتقين بإنجاز ماوعدهم به من الفتح الجسيم والظّفكر ، الحازم لجيوش الكفرة للعتدين وجوعهم بالعصب اليسيرة والقليل من النّقر ، الموصل إليهم ما كتب لهم من حفيل (٣) العطايا الواسعة وكريم الأثر ، الجامع لهم بين المنائح (٤) الجزّلة والآجر المحتسب الماسخر ، الواهب لهم والمعقام المزايا الرفيعة وعظيم المفتخر ، المواهب لهم والمعقام المنتظر .

احمده > أحمده > (٥) سبحانه حمد كمن عرف قدر ماآ تاه من آلائه السابغة و نِعَمه و جلائل وتسميه ، و أشكره شكر كمن حملته سوابغ نِعمه و جلائل وتسميه ، وأومن به إيمان من احتدى بمناره البَين و عَلَمه (س١٤) و أجده تمجيد من أضحى سارُعاً فى كماوز عِبره وسابحاً فى بحار حِسكمه .

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، شهادة أستَمْسِك بمُراها المِنان (٦) الوثاق ، وأعده اليوم الفقر والإملاق ، أنفس الذخائر النافعة

<sup>(</sup>١) يكسوها بالسناء والبهاء ٠

<sup>(</sup>٢) ناصرها ومعليها ٠

<sup>(</sup>٣) وافسر ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( المنابح ) ولمعلها ( المنايح ) ٠

<sup>(</sup>٥) في الهامش الايمن مع اشارة المصحح. •

<sup>(</sup>٦) جمع ( متين ) للمذكر والممؤنث على سواء -

والأعلاق<sup>(۱)</sup> وأخلصها من شوائب الشرك والنهاق، وأتخذها قلادة منظمة العهد الأول المؤكد والميثاق<sup>(۲)</sup>.

وأشهد أن محمداً عبد ورسوله الذي نشر ببعثه على الأفق نورا متألفا ، وجمع به على الهسدى جعاكان متفرقا ، وطبق بملته الحنيفية الخافقين غربا ومشرقا ، وفلق بظهوره من الكفر حبينا ومقرقا ، وأورث أمنه (س ٣١) مملكا شامخا مستوسقا، وأقاض عليهم من نوافله (٣) سيبان واسعا مغدقا . فصلى الله عليه وعلى آله العليبيين صلاة ينال بركستها من كان مستمسكا بغرزه (٥) ومستوثقا .

ورضى الله عن أصحابه البررة السكرام ، سُرُج الهدى و بدوره ، ووجوه الشرف الرفيع وصدوره ، الذين استضاءوا بأشعة نوره ، واستمدوا من أودية علومة الزاخرة وبحوره ، وأجهدوا أنفسهم وأموالهم في نصرته وظهوره .

إِنَّ وَجُمِنَّ اللهُ سَبِحَانَهُ يَمُوالاَقِ الرضا ومتـــابعتهِ ، ومواترة العفو

<sup>(</sup>١) ما يحوزه من النفائس الثمينة .

<sup>(</sup>٢) اشارة الى ما جاء فى القرآن الكريم ( واذ اخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : الست بربكم قالوا : بلى ، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة : انا كنا عن هذا غافلين ) سورة ( الأعراف ) ٧ والآية ١٧٢ فهذا هو « المعهد الآول المؤكد والميثاق » .

<sup>(</sup>٣) جمع نافلة وهى الزيادة من الخير ،

<sup>(2)</sup> الغيث الغزير الفباض ، ومن قول زهير في المدح بالكرم : فاستمطروا الخير من كفيه انهما يبسيه يتروى منهما البعد

<sup>(</sup>٥) ملتزما بحدوده ٠

ومشايعته عالمله عالا ول الأعمة المداة عالمبعة آثار م المؤتم إبها المائة المقتفاة عنوي الفتوح المبتكرة (س ٢٨) السابقة عوالحتلبين لدراتها الممتنعة الفاهقة عوالجالين على مدائها وحصونها . [ ٧ - ا] (س ١) الممتنعة الشاهقة عوالجالين (٣) منها لسدف (٤) الكفر وظاماته المناجية الفاسقة (١) فهنيتا لهم ما شادوا للإسلام من أعلام سامية وبَنوا عوما استونوا عليه من مملكة اشاخة (١) وحووا عوما أجلوا من جوع المحدر متألبة عليه من مملكة اشاخة (١) وحووا عوما أبلوا من جوع عمد بن عبد الله المهدى (٨) المعلوم عن العربي عالموري المائية المهدى المعلوم المعموم المعموم المناثرة عليه المهدى المعامد لطرق الحقائق الدائرة عالجام المنتام المتفرقة المناثرة عالمائية المتكاثرة عالمنتظر على مرور الازمنة المترادفة وتعاقب الامم المتواردة المتو

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بهم ) ولا تستقيم ١٠ "

<sup>(</sup>٢) من : « فهق الاناء » اذا امتلا للغاية -

<sup>(</sup>٣) من التجلية وهي الازاحة والكشف .

<sup>(1)</sup> جمع سدقة وهي الظلمة ، او سدافة (على وزن : كتابة ) وهي الحجاب والستر ·

<sup>(</sup>٥) المظلمة ٠

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( سامخة ) سرعم حرص الناسية على اعجام الشين عشادة

<sup>(</sup>٧) في الأصل ( أبو ) ٠

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن تومرت الزعيم الفكرى الحركة المؤحدين ابالمغراب والملقب بالمهدى -

إلى وعي علومه ، والاقتفاء بآثار حلومه ، جداعة أهل التوحيد المتعاونة على دين الله المتظاهرة . ورض الله عرب حواريه وناصر . ، ومعينه ومؤازره، ومُكاففه ومُظاهره، وَوَارِث شرفه المنيف ومَفاخره، القائم . بأمره العزيز إلى أشرف الزمان وآخره، الخليفة الإمام المنصور الذاصر لدين الله أمير المؤمنين [أبي(١) محمد عبد المؤمن بن على الذي (س ١٤) تُمُّ بداءاته المنيرة وكُلُّها ، وقام بنصرته في إظهار الحقائق وتحسَّلها ، وأجهد نفسه في إعزاز أمر الله الذي وعد بظهوره وأعملها، فتولى ذلك بعزمة نافــذة ، وهيبة بالقــاوب آخــذة ، ومحبة للنفوس جابذة ، (٢) ويدر بالنوال والبذل مبسوطة ، وهمَّة بإنجاز الوعد ونشر العدل منوطة ، وانفراد بالعلوم الربانية واختصاص، واقنفاء للآثار النبوية واقتصاص، وافتتاح لكل مقفل من الأمور ممتنع معتاص (٣) وروية قَدَحَت كل مصيب من الأراء، وبصيرة تخلفت عنها البصائر الثاقبة بالمراء، وإبرام لماتد الأمور أدبرت بها أعجاز (١) للضرات، وأقبلت مهـا أوجه للسرات، ( س ۲۱ ) والبشرى فسكنت الدُّهماء ، وتفرُّجت الغاء ، واستنارت الظلماء ، وفاضت النعاء ، و أنَّست بعد وحشتها الأرضُ للقفرةُ إليها ،

<sup>(</sup>١) فى الاصل : ( أبو ) ، وقد أسلفنا أن عبد المؤمن هو المؤسس المقبدى للدولة ( الموحدين ) .

<sup>(</sup>٢) جاذبة · ولعل فعل ( جبذ ) هو نفسه ( جذب ) مع قلب الحروف كسا دهب الله بعض فقهاء اللغة ·

۰ (۳) صعب عویص

<sup>(</sup>٤) انصرفت بها الشرور مولية ادبارها .

| وامتد (١) | على البسيطة من الأكمنة (٢) روا ُقها ، | وأحاط (٣) | سامن السكينة نطا ُقها ، إ و ُفرش من العدالة (١) إ بساطها ، و نُصِب بالأحكام السويّة ضرا طها، وكُفّت الآيدي العادية و ُقدِ ع اشتطاطها. ثم وصل الله هذه الدعوة الغالية الظاهرة ، والكلمة العالية القاهرة ، والإمامة القدسية الطاهرة ، وأنخلافة الإمامية الباهرة ، بالخليفة الإمام المؤيد المنصور الناصر لدين الله أمير المؤمنين ﴿ أَ فَي ( ٥ ) [ يعةوب ابن الخليفة الإمام أمير المؤمنين ، أمدُّهم الله ( س ۲۸ ) بالنصر الأمكن ، والفتح الأُ بَيَن ، والعهد الأوى الأمتن ، صلةً أحكمها سبحانه وأوثقها ، ولامها مملاءمة نظمها ونسَّقُمها ، وجم عليها الأهواء والقلوب ووسَّقها . سلَّم لها [٧ – ب] (س١) | أولو (١٦) | الألباب|اها، عقة والفطّر، وأذعن لهما | ذوو (٧) | السوابق الـكريمة والخَمَلُو . يَقْيِناً وَاءْتُرَانا أَنَّ الله سبحانه قضى لهم ولـكافة الآنام في هذه الإمامة الرشيدة، والخلافة السعيدة، بالخير الحافل الذي تمدم لهم به أعظم المَــآرب وسنَّى لهم أقصى الوكار ، وذلك نضل الله الذي حباه بانفراده به. واختصاصِه ، ومنَّ عليه باحتبائه لهذا الأمر العظيم واستخلاصِه، فهو ألذى له الهيمَمُ الباسقة العلية ، والآخلاق ، الفائقة | الزكية (١) | والعلوم الباهرة

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( امتدت ) .

<sup>(</sup>٢) الأمن البالع •

<sup>(</sup>٣) عى الاصل : ( احاطت ) .

<sup>(</sup>٤) غير واضحه هي الاصل فاستظهرناه ما هو الاقرب اليه ٠

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( أبو ) .

<sup>(</sup>٦) في الاصل : ( اولوا ) •

<sup>(</sup>٧) في الاصل : ( ذووا ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ( الذكيه ) بالذال •

الجلية ، والقضايا العَدُّلة السوية ، والممالك (س٧) الشامخة المهية ، والفضائل التي لها | النفوق(١) | والمزية ، والمحاسن التي فاق بها جميع البرية، والخصائص التي تحتمت له بها القضية، وأخزلت له منها العطية ، والكمال الذي ليس وراء. مستشرق ولا مطُّلم، والجلال الذي تغشى دونه الأبصار وتلتمع ، والهيبة التي رسخت في النفوس رسوخ الجبال الأطواد، والمحبة التي أُشرِبت القاوبَ وسرَت في الأجساد ، والورع والتقى ، والعمل المنتخل للنتيقي ، والجود الذي ليس وراءه لرَّ أَق نُمرتَقَى، والعدلُ للمنتشرُ ﴿ الفائض ، والعزمُ النافذ < الناهض > (٢) والجأش الثابت الرابط ، والحزمُ الجامع الضابط ، والعلمُ والحكمة ، < والحلم > (٣) والعصمة ، والرأفةُ والرحمة ، والنَّسكُ ( س ١٤ ) والعبادة ، والخشيةُ والزهادة ، والجدُّ والاجتهاد ، والنقدم والارتياد ، والتثّبت والاتِّـتاد ، ومواصلةُ الغزو والجهاد ، والنظر في مصالح العباد ، وقطع دابر أهل الـكفر والعناد ، والاشتغال إ بحماية (١) الثغور ، وتدميث الوعور، (٥) وحسم دواعي الفتن والشرور ، والسعى في اكتساب الحسنات والاجور ، بالعمل الزاكي المتقبِّل المبرور. فهنأه الله سبحانه ماوهبه من الأوصاف الرفيعة الحيدة ، وأناله من الإمامة الهادية الرشيدة ، ومنحه من الخلافة الظاهرة السعيدة ، وخواله

<sup>(</sup>۱) فى الاصل: ( الشفوف ) وليس بظاهر ، فلعــله خطأ نسخى وصوابه ما استظهرناه ،

<sup>(</sup>٢) في الهامش الايمن ٠

<sup>(</sup>٣) في الهامش الأيسر

<sup>(</sup>٤) فى الأصل ( بحجابه ) ويمكن تاويله بمعنى الحجب اى المنع ، ولكنه بعيد والاقرب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>٥) تذليل الصعاب ٠

من المسالك العريضة المديدة ، ولازل مبَدَّغاً أقصى آماله من توالى الفتوح المتواترة (س ٢١) المبينة ، والاستيلاء على جموع الكفرة وأصقاعها بالقوة الغاهرة والعزة المسكينة ، وإظهار كلة التوحيد وإعزازها ، وتتميم عِدَّتِيه التي وعد بها وانتجازها، واستلاب بمالك الكفرة وابتزازها ، وإبقاء إمامته المقدّسة المؤيدة ، وخلافته المكنة المستهدة ، مع الآمال المتطاولة والاحقاب، وجعلها كلة باقية إلى يوم الدين في البنين ، والحقدة والاعقاب .

ولماً كانوا العلام الربانية يقتبسونها ويقيد ونها ، وإعلاء أركان الإسلام المباركة في نشر العلام الربانية يقتبسونها ويقيد ونها ، وإعلاء أركان الإسلام يبنونها ويشيدونها ، وتحبيز الجيوش إلى (س ٢٨) بلاد أعداء الله المسكفرة إيبدئونها أو يعيدونها ، وكان الائمة الخلفاء الأول ، أبو بكر (س ٢٩) الصديق ، وعر بن الخطاب الفاروق ، وعنهان بن عفان افو و (٢٠) النورين ، رضوان الله عليهم السلام الفاروق ، وعنهان بن عفان افو و (٢٠) النورين ، والفتوح الحايرة ، واستولوا على أصقاع طوائف الذيرك والسكفر وبلادها والمفتوح الخطيرة ، وكانت هذه الغزوات والفتوح مذكورة في كتب النواريخ المستطيرة ، وكانت هذه الغزوات والفتوح مذكورة في كتب النواريخ المستطيرة ، وكانت هذه الغزوات والفتوح مذكورة في كتب النواريخ المستطيرة ، مسوطة مكمدة و محذوفة مختصرة ، مضافة إلى غيرها من الحوادث والأكوان ، الجارية في ذلك الزمان ، أمروا (١٠) أمدهم الله الموادث والأكوان ، الجارية في ذلك الزمان ، أمروا (١٠) أمدهم الله

<sup>(</sup>١) في الأحسل: (يبدءونها) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( ذووا ) .

<sup>(</sup>٣) البعيدة ٠

<sup>(</sup>٤) هنا وفيما يلى حالا ، يتضح بجلاء ؛ الدافع المباشن الله الله المام بحروب المردة لما فيها من تشابه بمحنة الاندلس ٠

النصر المؤيد (۱) والعون الممدد ، بجمع تلك الغزوات والفتوح من الكتب المجموعة (س ٧) فيها وتأليفها ، ونظمها منفردة عن غيرها من الأمور وتصنيفها ، حتى تتبيّن بيانا شافيا ، ويسكون هذا المجموع من الأمور وتصنيفها ، حتى تتبيّن بيانا شافيا ، ويسكون هذا المجموع مصاقبا (۲) سلن أراد الوقوف عليها خاصة كافيا ، وليسكون هذ المجموع مصاقبا (۲) لكتاب محمد بن إسحاق الذى ألقه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاليا ، إذ كان أحق ماتلاه ، غزوات الخلفاء رضى الله عنهم وفتوحهم التي تمهد بها للإسلام قراره ، وأضاءت بها أسر بح الهدى وأنواره ، ووضحت للمهتدين بها أعلام الحق ومناره ، استدعاء منهم ما أمدهم الله بنصرد وتأييده ، وتولى معونتهم على عسكين دين الاسلام و عميده ما لأن تبسّعت الهمم الآبية من مكانسها (۲) و تتجرد (س ١٤) المزائم القوية من ملابسها ، والمجتدى (۱) المواقب الرضية من مغارسها ، وتعتلى اللراق (۱) المالية عن مدارجها ومراقيها ، وعتاح (۱) الآراه المصيبة من فرضها (۷) ومساقها ، ويُعتند كى ذلك المال المرابع ومراقيها ، وعتثل ذلك المثال ، ويدرك بعون الله وتأييده.

<sup>(</sup>١) هكذا في الآصل ولعلها ( المؤيد ) وكلاهما جيد فابقينا على الآصل .

<sup>(</sup>۲) على قرب واتصال ٠

<sup>(</sup>٣) مرابضها ،

<sup>(1)</sup> في الأصل ( تجتبي ) ولعله خطا نسخى .

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في الاصل ، وقـد استظهرنا ما هو اقرب لمـا وجدناه في، المخطوطة وللسياق ٠

<sup>(</sup>٦) تستقى ٠

<sup>(</sup>٧) الفرضة من النهر ما يتشعب منه لخروج الماء او لدخول السفن ٠

<sup>(</sup>٨) في الاصل: ١ الحن) .

ذلك المدرك وينسال ، بنصره وإمجاز وعده مثل ذلك المنال (١) ، حتى تعمر البسيطة بأجمعها بسكلمة التوحيد، ويستولى عليها ملك أهلها العالى المشيد، وينقبلع دابر السكفرة الجاحدين ، والطغاة المعتدين ، ويظهر صدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلو هذا الدين القيم وظهوره ، وإشراق ضيائه وانتشار نوره، في قوله صلى الله عليه وسلم (س ٢١) : (لايزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة) (٢) ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم (لايزال أهل الغرب (١) العامرين على الحق حتى تقوم الساعة ).

وهأنا قدامتثلت الأمر ح الأعز به المطاع، وتناولت الجمع للذكور بالإسراع إليه والإهطاع ، على المثال الذي أشاروا إليه ، فإن وافق مرادهم فنلك \_ والحمد لله \_ ببركة أمرهم العزيز التي تشتمل جميع رعاياهم ، وتقترن بصواب آرائهم ونفوذ قضاياهم ، وإن قصر عنه فذلك بحسب تقصيري الذي أنا به معترف ، وإليه في كل الأحوال والأوقات منصرف . وقد كنت أعتذر بهذا العذر أولا، وأصرح أنى لاأطيق لما تكلفت تحمثلا (سر ۲۸) لكني أمسكت هيبة للحلالة حضرتهم المعظمة المعلمرة ، أدام الله علو مكانها ،

<sup>(</sup>۱) أمل فى القضاء على محنة الاندلس على مثال سيحق الردة الاولى فى المشرق ·

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الحديث بروايات عدة ، وبالفاظ منقاربة ، وفي مواضع شتى عند اصحاب الصحاح · انظر مثلا : ۱ ـ « صحيح البخارى » · ج ۹ ، ص ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ من ( كتاب الاعتصام ) ـ ب ـ ب ـ « صحيح مسلم » ج ۲ ص ۱۱۲ ، ۱۲۳ وقد افرد لرواياته بابا خاصا ـ ج ـ « سنن آبي داود » ج ۲ ص ۲ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، ولعلها تحريف عن ( المغرب ) ، وأما تخصيص أهل. المغرب فلم نعثر ولا نظن احدا سيعثر على حديث صحيح بهذا !

<sup>(1)</sup> في الهامش الآيمن .

و بَسُطة المِكَامَا ، أَن أَرُدُ لَمُم أَمِراً المِيعَدُ ونه (۱) إل واتكالا على توفيقهم الذي يُعكم ون به كل أمر (۳ – ب) من أمورهم ويُدبرمونه ،وعفوهم الذي يسع الخطائين بما يكتسبونه من سيّيء و يجترمونه .

والمعتمد في جمع هذا الكتاب (٢) على: «كتاب الردة» (٣) لمحمد بن عمر الواقدي، وغيره ، وعلى: «كتاب التاريخ» (٤) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى ، و « وكتاب الردة والفتوح» (٥) لسيف بن عمر الاسيدى ، والكتاب الموسوم بـ « فتوح الشام» وقد رأيت منه نسخا أنسب كل نسخة منها إلى مؤلف غير مؤلف الأخرى (٢).

وكل هذه التواليف \_ إلا القليل \_ ظاهر الاختلال ، بادى الاعتلال ،

<sup>(</sup>۱) غير واضحة في الاصل ، وقد استظهرنا ما وجددناه أقرب لما في

<sup>(</sup>٢) بالقلم الأحمر وفي الهادش الأيمن: ( اهول هذا الكتاب ) ; ,

<sup>(</sup>٣) وهو النعتاب المفقود ، وفد ذكره ابن خير ( المنوفي ٥٧٥ هـ ) ،

 <sup>(1)</sup> كتاب : « تاريخ الرسل والملوك » وهو بحمد الله مطبوع منشور .

<sup>(</sup>٥) وهو مفقود ايضا ولكننا نعثر على بعضه عند الطبرى الذى تتردد لديه الروابة عن سيف بن عمر

<sup>(</sup>٦) وان اشتهرت نسبته الى الواقدى لكن ابن حبيش لا يعلمئن الى ذلك بعد أن شاعت نسبة الاعمال الادبية لغير أصحابها

لانها لا تروَى (١) ولا تصحح ، ولا يو رى زند الاستضاءة لتحقّق عرفانها: ولا يُقدَ حري ولا يُقدَ عرب العناية والتهمم بها ولا يُستفتَح.

وهذا حين أبتدىء بعون الله سبحانه الذى لايتم مع فقده على ولا يبلغ دونه أمل وهو الكفيل \_ سبحانه \_ بإصحابي إياه فيا أحاوله ، وإياه \_ قيل أتناوله وأزاوله ، وإياه \_ قر وجهه \_ أسأل: أن يقضى على حق أفضالهم فيا أتناوله وأزاوله ، وإياه \_ قر وجهه \_ أسأل: أن يقضى على حق أفضالهم الجزل السابغ ، وببلغنى من شكرهم والتزام طاعتهم وموالاة خدمتهم أقصى المبالغ فهم الذين ألحفوني أثواب بر همو ألطافهم السابغة الصافية ، وأتحفوني بنوافل منتحبهم \_ عطاياهم المحسنة الدرم السابغة الصافية ، وأقضوا على من أنوار هدايتهم ، إوا كملوا الدرم على المتمهم وعنايتهم ، وحاوني في السفينة الممدة الله المؤمّلة المرتبة . وقر بوني من نيل رحة الله المؤمّلة المرتبة . والله والمنافقة أنوار إمامتهم المقدسة الرفيعة ، ويثبت قواعد أركان خلاقتهم السامية البديعة ، ويشيد بناء أسوار مملكتهم الشامخة أركان خلاقتهم السامية البديعة ، ويشيد بناء أسوار مملكتهم الشامخة توجّهوا أمامهم ، ويقرن بالنصر الأعز راياتهم وأعلامهم ، ويقد م الرعب حيث توجّهوا أمامهم ، ويقرن بالنصر الأعز راياتهم وأعلامهم ، ويقد م الرعب حيث توجّهوا أمامهم ، ويقرن بالنصر الأعز راياتهم وأعلامهم ، ويقد م الرعب حيث توجّهوا أمامهم ، ويُعرب على كل الأمم قضاياهم وأحكا مهم ، وينذ .

<sup>(</sup>١) فالرواية من اقوى الوسائل لضبط التراث وتوثيقه ٠

<sup>(</sup> ٢ ، ٣ ) غير واضحة في الأصل وقد استظهرناه ما هو أقرب للشكل ٠

<sup>(</sup>٤) اشارة المحديث الشريف المسمحيح : ( نصرت بالرعب ) وقد رواه. البخارى ومسلم والترمذي والنسائي واحمد بن حنبل والدارمي ، . .

ا شاءت النا إراداتهم واعتزامهم، يمنّه وكرمه، إنه ولى ذلك سبحانه، والقادر عليه لارب غيره، وحسبى الله ونعم الوكيل. وآخِرُ دعوانا:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شاءوهم) .

<sup>. (</sup>۲) القِتباس من الآية الكريمة : ( وآخر دعواهم أن المحمد لله رب العالمين ) وهي برقم ١٠ في سورة ( يونس ) ١٠ ٠

# ذكر الأخبار الواردة عن رسول الله صلى عليه وسلم

فى الفتن الكائنة اثر موته ، المنذرة بالردة منها ، وذكر ما يلحق بذلك

ا عن ] (') الليث المن سعد ، عن زيد بن أبى حبيب ، عن ربيعة ابن لقيط ، عن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَلاث "") ، مَن عَجا منهن ققد كجا : مِن مَو تى ، ومن قتل خليفة ممن طبر بالحق يعطيه ، ومن الدجال ) .

وعن ليث (١٠) بن أبى سليم ، عن عامر الشعبى ، قال : ﴿ قَدْمِ عَبْدَةُ بِنَ اللَّهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فقال له رسول الله عليه وسلَّم ، فقال له رسول الله عليه وسلَّم ، فقال له رسول الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم فيا يَعِظُهُ به : ﴿ فَإِنْ أَدْرَكُمْ تُلُكَ الرَّدَّةُ فَلا تَتْبَعِنُ كُمُنْدَةً ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) من اضافتنا ٠

<sup>(</sup>٢) في الاصل: بدون اعجام الياء والثاء بالنقط •

<sup>(</sup>٣) أى : ثلاث بلايا تفتن الناس عن دينهم الا من استعصم بالله ٠

<sup>(</sup>٤) وهو ( الليث ) أيضا ، وقد ورد اسمه بالصورتين معا • انظر : الذهبى « ميزان الاعتدال » ج ٣ ص ٤٢٠ - ٤٢٣ •

<sup>(</sup>۵) وقد تحقق صدق النبوة ، ليس بوقوع الردة عقب موته في فحسب ، ولكن بتحديد من سيضرم نيرانها ، في جانب ، ومن سيعتصم بدينه منها كما منراه ـ ان شاء له ـ فيما يلى .

وعن ابن عباس قال: « لمما وَ فَه جرير بن عبد الله على رسول الله. صلى الله عليه وسلم فقال: ( اللهم اشرح صلى الله عليه وسلم فقال: ( اللهم اشرح صدره للإسلام ولا تجعله من أهل الردّة ) ا » .

وعن [ ٤ - ١ ] عبد العزيز بن محمد ، وعبد الله بن محمد بن يحيى ، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، وغيرهم : أن عمر رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أن ينزع أنيتنى (١) سُهيل بن عمرو من أسفل وكان أعلم (١) الشفة السفلى \_ فقال : « يارسول الله آ أنزع أنييتيه ، فأنه خعليب ، لا يقوم عليك خطيبا بمكة » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عسى أن يقوم مقاماً يسر "ك ) ا فكان مقامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : عين نفر الناس وها والباردة ] (٣) فا مركم [ مهيل] (١) وذكرهم ، فلم يرتد بها أحد (١)

<sup>(</sup>١) الثنية وجمعها الثنايا: هي الاسنان الامامية في منتصف الفكين ، وعليها المعول في سلامة النطق .

<sup>(</sup>٢) مشقوق ، والاصل في ( الاعلم ) أنه مشقوق الشفة العليا ، أما مشقوق السفلي فهو ( أفلح ) الا أن تكون هناك ترينة لاستبدال أحدى الكلمتين بالاخرى كما هنا : « أعلم الشفة السفلي » .

<sup>(</sup>٣) اضفناها للايضاح ، وكذلك كل كلمة نوردها بين قوسين مربعين وتحتها خط ،

<sup>(</sup>٤) اضفناها للايضاح ٠

<sup>(</sup>٥) سترى فيما يلى : « فلما بلغ عمر بن الخطاب مقام سهيل قال : اشهد أن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ، فهو والله هذا المقام ! » •

#### ( الزكاة حق المال )\*

وفي صحيح مسلم (۱) وغيره (۲) عن الزهرى ؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هربرة قال: لما توفّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر رضى الله عنه بعده ، وكفر مَنْ كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لا بى بكر : «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فن قال : لا إله إلا الله ، فن قال : لا إله إلا الله ، فقد عقيم منى ما له و نفسه إلا بحقه ، وحسا به على الله ) > ؟ المقال أبو بكر : «والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة فقال أبو بكر : «والله لا قاتلتهم على منعه » ا فقال عمر بن الخطاب : «فوالله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه » ا فقال عمر بن الخطاب : «فوالله ما هو إلاأنْ رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعر فت أنه الحق » .

# ( استناد قتال ما نعى الزكاة الى أمر بنوى صريح )

وذكر الواقدى: «حدٌّ ثنا عبدُ الرحمن بن عبد العزيز ، عن حكيم

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۲۹ ، ۳۰ ( باب الأمر بقتال المناس حتى يقولسوا لا اله الا الله ... )

<sup>(</sup>۲) مثل « صحیح البخاری » ج ۲ ص ۱۳۱ ( باب وجوب الزکاة ) وکذلك « سنن أبی داود » ج ۱ ص ۳۵٦ ( كتاب الزكاة ) .

<sup>(</sup>٣) العقال : الحبل تربط به رجل البعير ، لكن البلاذرى يقول : « والعقال صدقة السنة » انظر : « فتوح البلدان » ج ١ ص ١١٣ ، أما رواية البخارى فبلفظ : « لو منعونى عناقا » والعناق انكى المعز ،

<sup>( )</sup> عنوان فرعى من اضافتنا ، وهكذا كل عنوان تال بهذه الصورة · ( ٣ ـ الغزوات )

ابن حكيم بن عباد بن حنيف، عن فاطمة بنة حسّان السلمية ، عن عبدالرحن ابن الربيع الظفرى ، قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل مِن أشجع، يؤخّر صدقته ، فجاءه الرسول فرده ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اذهب إليه ، فإن لم يعطك صدقته فاضرب عنقه).

قال الواقدى ، (س٢٦) قال عبد الرحن: فقلت لحسكيم بن حكيم: «ما أرى أبكر مديحه الله مقاتل أهل الردّة إلا على هذا الحديث، وقال: «أجل».

وعن إلقاسم (١) إبن محمد قال: سمعت عائشة رحمها الله تقول: ولقد فرّل بأبيه مالو نزل بالجبال الراسيات كماضها الما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشر أب النفاق ، وارتد ت العرب قاطبة ، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معذري معليرة في حفش (٢) ا فوالله ما اختلفوا فيه من أمن إلا طار أبي بعلائه وغنائه (٣) وكان مَن رأى ابن الخطاب علم أنه خلق عونا للإسلام (١) كان أحو ذيبًا ، نسينج وحده ، قد أعد الدمور أقرانها (١) عال أمن الإسلام (١) كان أحو ذيبًا ، نسينج وحده ، قد أعد الدمور أقرانها (١) ما المسلام (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سم) متاكلة ٠

<sup>(</sup>٢) هو الكوخ او المخص ونحوه ٠

<sup>(</sup>٣) تعبير عن اداء الامر بكفاءة واقتدار

<sup>(</sup>٤) من رأى عمر وقد هسزته وفاة النبى ﷺ علم أن أبا بكر قد وهبه الله لنجدة الاسلام هنالك .

<sup>(</sup>٥) كان فذا لا نظير له ، يواجه الاحداث بما يكافئها ٠

# ذكسر بدء السردة (س ٣٨) بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر يعقوب بن محد بن عيسى بن عبد الملك (س ٢٩) بن حيد بن عبد الرحن ابن عوف ، على عما عند بن عبد المعلق المن يعمل الله على المنظم الله على الله عليه وسلم ، وقد التقريب والاختصار ، قالوا : لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد نعي له نفسه من قبل فقال : ﴿ إِنَّكَ مَيِّت وَإِنَّهُم مَيِّتُون . ﴾ (١) ونعاه لعباده فقال : ﴿ وما عهد إلا رسول قد خَلت من قبله الرسل أفإن مات لعباده فقال : ﴿ وما عهد إلا رسول قد خَلت من قبله الرسل أفإن مات أو تُقتل انقلم بنيتم على أعقابكم ومن يَنقلب على عقيميه فان يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين (١) ﴾ . وأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة الله صلى الله عليه وسلم : ( بَينسا أنا نائم ، رأيت في يدى سوارين من بعده ، فنه حَرَّ عن أنى سعيد الخد رى قال : « قال رسول الله صلى الله (س ) عليه وسلم : ( بَينسا أنا نائم ، رأيت في يدى سوارين من ذهب ، فكره تُنهما ، فنفختهما فطارا ، فأو لتسهما كذاً ابسين يخرجان ، مسيامة والعنسى )» .

وعن جابر بن عبد الله قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين يدى الساعة كذَّ ابون ، منهم صاحبُ الهامة — يعنى مسيلهة — وصاحبُ

<sup>(</sup>١) الابة ٣٠ من سورة ( الزمر ) ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٢) الأية ١٤٤ من سورة ( آل عمران ) ٣٠

خيبر — يعنى طليحة — ومنهم العنسى \_ يعنى الأسودَ \_ ومنهم الدَّجَال ، وهو أعظمهُم فتنةً ) » .

قالوا. فتُتوتُّق رسول الله صلى الله عليه وسسلم ، واستخلف المسلمون أبا بكر ، رحمه الله ، ومن قبلُ ما وَصَفَ لهم صفةً من بلى من بعده حتى كاد يقول: (خليفتى أبو بكر).

وعن جابر بن عبدالله: أن رسول الله صلى الله عليه (س١٤) وسلم قال: ( رأى (١) الليلة رجلٌ صالح: أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ، و زيط عمر ' بأبي بكر ، ونيط عثمان بعمر )

قال جابر: ﴿ فَلَمَا قَمْنَا مِنْ عَنْدُ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْمُنَا ؛ أَمَّ الرَّجِلُ الصَالِحِ فَرْسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ وَأَمَامًا ذَكُرَ مِنَ إِلَّ نَوْ طَرِ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بَيْنَا أَنَا نَائَمُ ، رأَيْتُنَى على قَلْيب (٢) عليما دلو ، فنز عْتُ منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن من أبى قحافة فنزع منها ذَ نوباً (٤) أو ذَ نو بَيْن، وفي نزعِه \_ والله

<sup>(</sup>۱) رؤیا المنام کما سیلی ۰

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( نيط ) والصواب بالواو مثل قال قولا ٠

<sup>(</sup>٣) بئر غير مبنية الجدران لحداثتها أو لاهمالها ٠

<sup>(</sup>٤) الذنوب ت الدلو الكبير ٠

يغفر له ضعف (۱٬۱ ثم استحالت عَرْباً (۲٬۱ فأخذها (س۲۱) ابن الخطاب فلم أر مرباناس الخطاب فلم أر مرباناس الخطاب المقديا يفرى الناس وينزع نزع عربن الخطاب احق ضرب الناس العطن (۴۰).

وعن الزهرى نحو ُه ، قال : ( فأروَى الظّميئة وضَربَ الناسُ بعطن ) . قال : « فكان أبو بكر أمير الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم ، < وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد عدو هم أهل الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم (٤) > و بر أى أنى أنى بكر أجعوا على قتالهم > .

### ( نزعات مختلفات في فتنة الردة )

وذلك أن العرَب افترقَتْ في رِدُّتها ، فقالت فرقة : ﴿ لُو كَانَ نَبِيــاً مُامَاتِ ﴾ النبوةُ بموته ، فلا نطيــع أحداً بعده » ا فني ذلك يقول قائلهم :

أُطَعنا رسولَ الله ما عاش بيعَنا فَيالَعبادِ الله : ما لأبي بكر ١٤ أبورُرِثها بكراً ، إذا مات ، عده ؟ فتلك ــ وبيتِ الله ــ قاصمةُ الظهر ١

(س٨٨)وقال بعضهم : ﴿ نَوْ مِن بِاللَّهِ ﴾ ! ، وقال بعضهم: ﴿ وَنَشْهِدُ أَن مُحَدًّا

<sup>(</sup>١) اشارة لقصر مدة خلافته وما كابده من خطوب •

<sup>(</sup>٢) الخرب ت الدلو الأكبر المملوء بالماء .

<sup>(</sup>۱) عند البنارى: «قال وهب: العطن مبرك الابل ، يقول: حتى رويت الابل فاناخت انظر: «صحيح البخارى »ج٣ص١١ ، ج ٥ ص١٣٠١، ج ٩ ص ٤٨ ، ٤٨ ، «صحيح مسلم » ج ٢ ص ٣٥٤ ، ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في الهامش الايمن مع الاشارة اليها بعلامة تصحيح ٠

<sup>(</sup>٥) مضافة في الهامش الايسر •

رسول الله ، ونصلَّى ، ولكن لا (س ٢٩) نعطيكم أموالنا ، ١ فأبى آبو بكر إلا قتاكهم ، على حسب ماتقدم ذكر ُه .

## (حرية الرأى في مشورة الحاكم )

قالوا: وجادل أبو بكر [ ٥ - ١ ] (س١) أسحا به في جهادهم عفقال رجال من المهاجرين والأنصار: « أ مسك جيش أ سامة عفإنا نخش أن تميل علينا العرب عن فقال أبو بكر: « أنا أحبس جيشاً بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لقد اجترأت إذن على أمم عظيم ا والذي نفسي بيده: لأن تميل على العرب بإلبها أحب إلى من أن أحبس أسامة و بعشه » ا فأمضى جيش أسامة . فقالوا: « فَتَربَّض بأصحاب الردة ومسيامة السكناب حتى يرجم عيش أسامة » ا

#### (قتال المرتدين بقرار جماعي وليس برأى الصديق وحده)

فقال: أبو بكر: ﴿ قد عامتم أنه كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم : المشورة فيا لم يمض (س٧) [ فيه أمر (١) ] من نبيكم ، ولم ينزل به عليكم كتاب ، وقد أشرتم، وسأشير عليكم برأبي، وانظروا أرشد ذلك فائتمروه ، فإن الله تمالى لن يجمعكم على ضلالة . والذي نفس بيده : ما أرى من أمر أفضل في نفس من جهاد من منع مندًا عقالاً كان يأخد ذه رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

فانقاد المسلمون لرأى أبي بكر ، ورأوا أنه أفضل من رأيهم.

<sup>(</sup>١) انسافة الابضاب ، وهي مذكورة أي م عاودات الكلاعي .

وكان من أشدُّهم على أبى بكر ؛ عمر ' ، وأبو عبيدة بن ' الجراح ، وسالم مولى أبى حذيفة .

#### ( السعى للصيد في الماء العكر!)

قال يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة فى حديثه ، وأسامة بن ريد بن أسلم عن أبيه أيضاً ، المعنى ، قالا : وقدم على أبى بكر عيينة بن حصن ، والاقرع أس أبيه أبين عابس ، فى رجال من أشر اف العرب ، فدخلوا على رجال من المهاجرين فقالوا : د إنه قد ارتدً عامة من وراءنا عن الإسلام ، وليس فى أنفسهم أن يؤدو السكم من أموالهم ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن تجعلوا لنا جعلاً نرجع فنكفيكم من وراءنا .

#### ( مرة أخرى: المشورة وقرار الجماعة )

فدخل المهاجرون والأنصار على أبى بكر ، فعرضوا عليه الذى عرضوا عليهم ، وقالوا : « نرى أن تطعيم الأقرع وعيينة تطعيمة يرضيان بها ، ويكفيانك من وراء هما ، حتى يرجع أسامة وجيشه ، ويشتد أمر ك ، فإنا اليوم قليل في كثير ، ولا طاقه لنا بقتال العرب ، ا(س٢١) قال أبو بكر : « هل ترون غير ذلك ؟ » قالوا : « لا » قال أبو بكر : « إنكم قد علمتم أنه قد كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم المشورة فيا لم يمض [ فيه أمر ] من نبيكم ولم ينزل به الكتاب عليكم ، وقال : ( إن الله لن يجمعكم على ضلالة ) (١٠) قال أبو بكر : « و إنى سأشير عليكم ، فإنما أنا رجل منكم ، فانها أشير به عليكم ، وفيا أشرتم به ، فتجتمعون على أرشد ذلك ، قان الله يوفقكم .

<sup>(</sup>١) من حديث نبوى عند ابى داود والترمذي وابن ماجه والدارمي .

وأما أنا فأرى أن نغبذ إلى عدونا ﴿ فَن شَاءَ فَلْيَوْمَنْ وَمِن شَاءً فَلْيَوْمِنْ وَمِن شَاءً فَلْيَوْمِنْ وَمِن شَاءً فَلْيَكُمُو (١) ﴿ وَأَنْ لَا نُرْشُو عَلَى الْإِسلامِ أَحَداً ﴾ وأن نتأتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنجاهد عدوهُ كما جاهدهم . والله لو منعونى عقالا (س٢٨) لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه إ فائتمروا يرشد كمالله، فهذا رأيى».

فلما سمعوا (س ٧٩٠) رأى أبى بكر قالوا : ﴿ أَنْتَ أَفْضَلْنَا رَأَيًّا ۚ وَرَأَيْنَا لَوَا : ﴿ أَنْتَ أَفْضَلْنَا رَأَيًّا ۚ وَرَأَيْنَا لَوَا يَا اللَّهِ عَلَى النَّاسِ بِالسِّجِهُرُدُ .

آه -ب ] (س ۱ ) فقال بعض القوم : « والله لَرَجَعَ إِيمَانُ أَبِي بَكُرُ وَإِللهُ لَرَجَعَ إِيمَانُ أَبِي بَكُر وَإِيمَانَ هَذَهُ الْأُمَّةُ جَمِيعاً في قتال أهل الردة ؟ ا

#### ( الصديق يرفض رشوة الانتهازين أو مهادنة المرتدين )

وعن الواقدى ، عن عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جده قال ، قال أبو بكر : « وأما قدوم عيينة وأصحابه إليكم فهذا أمر لم يَغِب عنه عينة الهو رَاضه شم جاء له ، لو رأوا ذباب السيف لعادوا إلى ما خرجوا منه ، أو أفناهم السيف فإلى النار ، قتلناهم على حق منعوه وكفر ، قال : «فبان للناس وجوهُهم » .

#### (حرية الحوار، وشجاعة المشورة)

وفى كتاب الواقدى ، من قول عمر رحمه الله لا بى بكر رحمه الله : « وإنما ( س ٧ ) شحّت العرب على أموالها ، وأنت لا تصنع بتفريق العرب عنك شيئاً ، فلو تركت للناس صدقة هذه السنة » ١ ١

<sup>(</sup>١) من الآية الكريمة ٢٩ من سورة ( الكهف ) ١٨ ٠

ولم يكن أشدً على بى بكر من عمر ، و بى عبيدة ، وسالم مولى أبى حذيفة ، وقالوا: « احبس جيش أسامة بن زيد فيكون عادة وأماناً بالمدينة ، وارفق بالعرب و تلين المرب و تلمها حتى ينفرج هذا الأمر ، فإن هذا الأمر عظيم شديد غور و و تهشكه من غير وجهه ! فلو أن طائفة من الامر عظيم شديد قلنا : قاتل عن معك مين ثبت حد من ارتد ، وقد العرب ارتدت قلنا : قاتل عن معك مين ثبت حد من ارتد ، وقد أصفقت العرب على الارتداد فهم بين مرتد ، ومانع صدتة فهو مشل المرتد ، وبين واقف ينتظر ما تصنع أنت وعدو له ، قد قد م رجلا وأخر رجلا ، ا

(س ١٤ ) قالوا : فأجمع أبو بكر على المسير بنفسه لقتال أهل الردة .

#### ( قبائل شتى ؛ بين الاسلام والردة )

وكانت أسد وغطفان ارتد ت ولم ترتد عبس ، وبعض أشجع لم يرتد ، وارتدت عامة بنى تميم ، وطوئف من بنى سليم ، عُصيّة ، وعميرة ، ابنا خفاف ، وبنو عوف بن امرى و القيس ، وذكوان ، وبنو جارية ، وارتد أهل اليمامة كلّهم ، وأهل البحرين ، وبنو بكر بن وائل ، وأهل دبا ، من أزْد عان ، والنمر بن قاسط ، وكلب ، ومن قاربهم من قضاعة ، وعامة بن عامر ، وعلقمة بن علائة بن عوف بن الاحوس .

و بمستك بالإسلام مَنْ بين المسيجد ين ، وأسلم ، وغفار ، وجهينة ، ومزينة ، وكعب ، و ثقيف، قام فيهم عثمان بن أبي العاصى في بني مالك ، وقام في (س٢١) الاحلاف رجل منهم فقال: «يامعشر ثقيف، نشد تـكمالله أن تـكونوا

أول العرب ارتداداً وآخرهم إسلاماً ؟ ! وأقامت طبيع كُلُمها على الإسلام ، ومُذَا يُسل ، وأهل السّراة ، وبحيلة ، وخثعم ، ومَنْ قارب تهامه من هو ازن نصر ، وجشم ، وسعد بن بكر ، وعبد القيس ، قام فيهم الجارود فثبتوا على الإسلام .

وثبت من أهل اليمن ، تجيب ، وطوائف من مذحج ، وهمدان ، والأبناء ، وارتدت كندة ، وحضر موت ، وعنس، وبنو عامر ، وثبت أهل الجند ، وزيم .

وقال الواقدى: ارتدت العرب ، فارند من الضاحية ، أسد و غطفان ،
إلا بنى عبس. فأما بنو عامر بن صعصعة فتر بصت مع قادتها (س٢٨) وسادتها
يبصرون ، لمكن تكون الدّبرة ؟ وقد موا رجلاً وأخروا أخرى ا وكانت
فزارة (س ٢٩) قد ارتدّت ، وجعها عبينة بن حصن ، وارتدّت بنو حنيفة
باليمامة ، وارتد أهل [ ٦ — ا ] (س ١ ) البحرين، وبكر بن وائل وأهل دبا
وارتد عان ، والنمر بن قاسط ، وكلب ، ومن قاربهم من قضاعة ،
وارتد عامة بنى يميم ، وارتد من سليم بطون ، عُصَّية ، وعيرة ، وخفاف ،
وبنو عوف بن امرى والقيس ، وذكوان ، وجارية .

وتَنكَلُّهُم قُومٌ بمكة كلاماً قبيحاً ، وَ وُعِي ذلك عليهم .

( مصداق النبوة بموقف سهيل في مكة )

وقام سهيل بن عمرو بخطبة أبي بكر ، كأنه كان يسمعها ١ ، فقال: ﴿ أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) من اضافتنا ، وكذلك كل ما سيلى بهذه الصورة ٠

الناس، من كان يعبد محمداً فإنَّ محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن لله حي لم يمت ! وقد نعي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إليكم — وهو بين أظرُهر كم \_ (س ٧) ونعا كم إلى أنفسكم ، فهو الموت حتى لا يبقى أحد ! ألم تعلموا أن الله تعالى قال : ﴿ إنك مَيَّتُ وإنهم ميتون (١٠) ﴾ وقال : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خَلت من قبله الرسل أفإن مات أو قيل انقلبتم على أعقابكم ﴾ الآية (٢) . وقال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا نَقَهُ المُوتِ (٣) ﴾ . ثم تلا : ﴿ كُلُّ شَى الله الله الا وَجْهَهُ (٤) ﴾ .

ظاتقوا الله ، واعتصموا بدينكم ، وتوكاوا على ربكم ، فإن دين الله على من تقوا الله ، واعتصموا بدينكم ، وتوكاوا على ربكم ، فإن دين الله علم عائم ، وكلته تامة ، وإن الله تاصر مَنْ نَصَره ، ومهز دينه ، « وقد جمكم الله على خير » .

فلما بلغ عمر بن الخطاب منطقه قال : « أشهد أن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ، فهو والله هذا المقام » 1 .

وقد تقدم قبل (٥) ماقاله رسول الله صلى الله عليه (س١٤) وسلم في مقامه . ( عود المي مواقف القبائل ؛ بين الاسلام والردة )

هال الواقدى: ثبت على الإسلام ، أسلم ، وعيمار ، وجهينة ، ومزينة،

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة ( الزمر ) ٣٩ ٠

<sup>(</sup>۲) وتمامها : ( ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين ) سورة آل عمران ) ۱۶٤/۳ ·

<sup>(</sup>٣) سورة ( ال عمران ) ١٨٥/٣ ، وسورة ( الأنبياء ) ٣٥/٢١ ، وســورة ( العنكبوت ) ٥٧/٢٩ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٨٨ من سورة ( القصص ) ٢٨ ٠

۱٦ ص ١٦ ٠

وأشجع ، وكعبُ بن عمرو من خزاءة ، وثقيف ، وهذيل ، والدّيل ، وكنانة ، وأهلُ السراة ، وكنانة ، وطيء ، ومن قارب تهامة من هو ازن نصر ، وجشم ، وسعد بن بكر ، وعبد القيس ، ومن أهل اليمن ، تجيب ، ومنحج ، إلا إبني (١) إزبيد ، وهمدان وأهل صنعاء

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ﴿ لَمْ يَرْجُمْ رَجُلُ وَاحْدُ مِنْ دُوسْ ﴾ ولا من أهل السراة كلها ﴾ .

وعن بزيد بن أبي حبيب قال: سمعت أبا مرزوق التُجيبي يقول: « لم يرجع رجل واحد منا من تجيب ، ولا من همدان ، ولا من الأبناء بصنعاء . ولقد جاء الأبناء (س٢١) وفاة الني صلى الله عليه وسلم فَـشَق نساؤهم الجيوب ، وضربن الخدود ، وفيهم المرزبانة » . فقال : « شَقّت درعها من بين يديها ومن خلفها (٢١) » ا

قالوا: فخرج أبو بكر فى المهاجرين والأنصار يريد قتال غطفان ، ومحارب ، وقتال بنى عامر ، وأسد ، وتميم ، واستخلف على المدينة عبد الله ابن مسعود ، وقال بعضهم : بل استخلف محمد بن مسلمة الحارثى ، فخرج أبو بكر ، رحمه الله ، حتى نزل ( بقعاء ) فى مائة من المهاجرين ، فصلى بها المغرب ، وأقام ينتظر الناس أن يتلاحقوا ، ثم أوقد ناراً عظيمة .

<sup>(</sup>١) بالأصل : ( بنو ) ٠

<sup>(</sup>٢) من رواسب الحاهلية ، والقوم حديثو عهد بالاسلام .

#### ( بداية المناوشات : خارجة بن حصن يغير على المدينة )

وأقبل خارجةُ بن حصن بن حذيفة بن بدر فى خيل من قومه ، حتى أغاروا على أبى بكر ومن معه وهم غافلون ، (س٢٨) فاقتتلوا شيئاً من قتال . وتحسيز المسلمون ، ولاذ أبو بكر بشجرة وكدرة أن يُعرف .

(س ٢٩) فأو فَمي طلحة ُ بن عبيد الله على شَرَف (١) فصاح بأعلى صوته: « لا بأس ، هذه الخيل قد جاءتكم » .

[ ٦ - ب ] (س١) فانكشفخارجة في أصحابه ، وتَـلاحَق المسلمون ، وجاءت الأمداد . وأقام أبو بكر سقعاء أياما . وجعل عمر وعلى (٢) رحمهما الله ، يكلّمهان أبا بكر في الرجوع ، فعزم أبو بثر على الرجوع .

#### ( يرفضون القيادة ويتلهفون للشهادة!)

وأراد أن يستخلف على الناس ، فدعا زيد بن الخطاب يستعمله على الناس ، فقال : « يا خليفة رسول الله ، قد كنت أرجو أن أررَق الشهادة مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم] فلم أرزَقُها ، وأنا أرجو أن أرزَقها في هذا الوجه ، وإن أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه » .

فدعا أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، فعرض ذلك عليه ، فقال (س ٧) مثل ما قال زيد ! .

<sup>(</sup>١) قام على مكان مرتفع من الأرض ٠

<sup>(</sup>٢) راذن فله, يكن مقاطعا لبيعة الصديق ، كما زعم النعض ١

فدعا سالماً مولى أبي حذيفة ليستعملَه فأبي عليه ١.

وعن عِكْر مة ، عن ابن عباس فال : أمّا أتوفّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وو للّى أبو بكر ، رحمه الله ، فَقطع البعوث (١) ، وهيّما الجيوش إليسير بنفسه ، فلم يكن أحد أشد على أبى بكر من عمر بن الخطاب ، وأبى عبيدة ابن الجراح ، وسالم مولى أبى حذيفة ، جعلوا يكلّمون أبا بكر ، رحمه الله ، وبقولون : « ترفّق بهم واترك صدقة أموالهم العسام (٢) ، فجعل أبو بكر يقول : « والذي نفسى بيده : لو منعونى عقسالا واحسداً كانوا يعملونه رسول الله صلى الله عليه لقاتلتهم عليه ، ولا أؤخّر الصدقة عنهم ، ا

قال : وأمر الناس بالجهاد ، (س ١٤) فلم يَبثّق أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والآنصار من أهل بدر إلاخرج معه احتى انتهوا إلى بقعاء ، وهي بذى القصّة ، فأقام بها أياماً .

# ( اقناع الصديق بالبقاء ، واهتمامه بالتمويه على العدو )

وجعل على بن أبى طالب يكلّسه فى الرجوع ، وجعل عر' ، رحمه الله ، يكلمه فى الرجوع ، وجعل عر' ، رحمه الله ، يكلمه فى الرجوع ، وقد توكافى المسلمون وحشدوا .

فقال أبو بكر - وقد أجمعوا على الرجوع - : « سيروا على الله الله تمالى وبركته » .

<sup>(</sup>١) وجه الحملات العسكرية .

<sup>(</sup>٢) ظرف زمان ، أي : هذا العام .

وبعث مقدمة أمام الجيش، وقال للجيش: «سيروا ، فإن لقيتكُم بعد غد فالأمر إلى وأنا أمير كم، وإلاً ، فخالد بن الوليد عليكم. فاسمعوا له وأطيعوا ، وإنما قال ذلك أبو بكر لأن تذهب كلنه في الناس! وتهاب العرب خروجه.

مُم خلا (س ٢١) بخالد بن الوليد فقال : « يا خالد ، عليك بتقوى الله ، و إيثاره على من سواه ، و الجهاد في سبيله ، فقد ولَّـيْتَكُ على من ترى من أهل بدر ، من المهاجرين والانصار ،

فسار خالد، ورجع أبو بكر، وُعمر، وعلى، وطلحة ، والزبدير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وقاص، فى نفر من المهاجرين والانصار من أهل بدر!.

وأظهر أبو بكر قَطْع البُعوث إلى أهل الردة، فَسُسِمَ به، فأظهر أنه سائر ينفسه!

#### (عيينة ينقلب بالفشل ، ويمعن في التمرد )

ورجع عيينة بن حصن إلى من وراءه ، ولم يحصل من حاجته بشيء ، وجعل كل من لغي من الناس يقول لهم : « احبسوا عليكم أموالكم » ا قالوا : « وأنت ، ما تصنع » ؟ قال : « لا يدفع إليه رجل من فَرزارة عناقاً (س٢٨) واحدة » 1 و كمريق بطليحة بن خو يلا وهو يدّعى النبوة \_ فصدّقه ا

وعن أبى بكر بن عبد الله قال: خرج أبو بكر معخالد ن الوليد حتى بلغ ذا القصّة ، فلماصلتّى أبو بكر المغرب [٧ - ١] (س١) كلّمه عر وقال:

« ارجع يا خليفة رسول الله ، تكون المسلمين فِشَة وَرِدْ وَآ (١) ، فإنك إن تُقتَّلُ يرند الناس إويَ عل (٢) إالباطل الحق » ! فلما صلى او بكر العشاء كال : « أيها الناس ، سيروا على بركة الله ، فأمير كم خالد بن الوليد إلى أن ألقا كم ، فإنى خارج فيمن معى إلى ناحية خيبر ، حتى آلا قيكم » وإنما يريد أبو بكر أن تسير تلك الكلمة في العرب ا قال : وسار خالد ، ورجع أبو بكر بمن معه من المسلمين .

<sup>(</sup>١) خاهيرا وموتلا ٠

<sup>(</sup>٢) في الأدسل: ( ويعلو! ) -

#### ذكسر الامسراء

الذين ولاهم النبى على الصدقات

فمنهم من رجع ، ومنهم من ادى الصدقة الى ابى بكر رحمه الله

(س۷) ذكر الواقدي عن عتبة بن جبيرة عن حصين بن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن معاذ قال: ( لما صَدَّرَ رسولُ رسولُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الحبح سنة عشر قدم المدينة عفاقام حتى رأي هلال المحرمسنة إحدى عشرة ، و بعث المصَّد قين (١) في العرب ، فبعث على عجرة هوازن عكرمة بن أبى جهل، و بعث المنقرى على صدقات قومه ، و بعث حامية بن سبيح الاسدى على صدقات قومه ، وعلى بني كلاب: الضحَّاك بن سفيان السكلاني ، وعلى أسد وطيء : عدى بن حام ، وعلى بني يربوع : مالك بن نويرة ، وعلى بني دارم وقبائل بني حنظلة : الأقرع بن حابس ، و بعث الزبرقان بن بدر حرالة يبي السعدى (٢) على صدقات قومه ، و وبعث قيس ابن عامم (س١٤) على صدقة قومه .

#### ( مواقف مختلفة ؛ بين الطاعة والتمرد )

وكان الذين حبسوا صدقات تومهم وفر قوها بين قومهم: ١ الك بن نويرة،

<sup>(</sup>١) المكلفين بجباية الصدقة وهى الزكاة ٠

<sup>(</sup>٢) فــوق السـطر ، ثم بالهامش الأيسر : ( في متن التجريد : التميمي السعدي ) . السعدي ) .

وقيس بن عاصم المنقرى ، والأقرع بن حابس القيمي . وأما بنو كلاب فلربصوا ، ولم يمنعوا مَنْ علَى بَيِّناً ولم يعدوا ، كانوا بين ذلك ، وبعث رسول الله صلى الله علمه وسلم على فزارة : نوفل بن معاوية الديلي ، فلقيه خارجة بن حصن بن حديفة بن بدر الفزارى بالشربة فقال : « أمّا ترضى أن تَخنَم نفسك ، فرجع نوفل بن معاوية هاربا حق قدم على أبى بكر بسوطه ، وكان قد جمع فرائض (١) فأخذها خارجة منه فرده الله الذين أخذها [ نوفل بن معاوية ] منهم . وبعث إلى سلم : عرباض بن سازية ، فانصرف من (س٢١) عنده بسوطه ، وأبوا ني يعطوه شيئا ، وأخذوا منه ما كان جمع وبعث كعب بن مالك الانصارى على أسلم ، وسلموا إليه صدقاتهم ، وبعث كعب بن مالك الانصارى على أسلم ، وسلموا إليه صدقاتهم ، وبعث الله عليه وسلم لم يمنعوا ، وسلموا إليه صدقاتهم ، وبعثوا بها إلى أبى بكر ، فاستعان بها فى قتال وسلموا إليه على أبى بكر وبعث بها وبعث مسعود بن ر خيلة الاشجعي على أشجع ، فلم يمنعوا ، فقدم بها على أبى بكر وبعث بها وبعث مسعود بن ر خيلة الاشجعي على أشجع ، فلم يمنعوا ، فقدم بها على أبى بكر وبعث بها على أبى بكر .

#### ( الافتنان في الحيلة للاصرار على الوفاع )

وكان عدى بن حاتم قد حبس إبل (٢) > الصدفة يريد أن يبعث بها إلى أبى بسكر إذا وجد مُنرجة ، والزبرقان بدر مثل ذلك ، فيما إلى أبى بسكر إذا وجد مُنرجة ، فيأبيان – وكانا أحز مرأياً ، فيما قو مُهما يسكلمونهما (س ٢٨) فيأبيان – وكانا أحز مرأياً ،

<sup>(</sup>١) ناقات من مستحقات الزكاة ٠

<sup>(</sup>٢) بالهامش الايسر مع علامة تصحيح ٠

و أنضل في الإسلام رغبة ممن كان فرق الصدقة في قومه - (س٢٩) فقالا لقومهما : « لا تعجلوا ، فإنه إن يقم بهذا الأمر قائم الفاكم لم تمر قوا الصدقة . [٧ - ب] (س١) وإن كان الذي تظنون فَا عَدَري : إن المحدقة أموالكم لبأيديكم فلا يغلبنكم عليها أحد افسكنوهم ، حتى أتاهم يقين خبر القوم ، فلما اجتمع الناس علي أبي بكر جاءهم أنه قد قطع البعوت وسار بعث أسامة بن زيد إلى الشام ، وأبو بكر يخرج إليهم .

فسكان عدى أيأمر ابنت أن يسرَّح تَعَمَ الصدقة ، فإذا كان المساءُ روَّحها ، وأنه جاء بها ليلة عشاءً ، فضربه وقال: ﴿ أَلاَ عَجِلْتَ بِهَا ﴾ ؟ ثم راح بها الليلة الثانية فوق ذلك قليلاً ، فجعل يضربه ، وجعلوا بكلسَّمونه فيه .

فلما كان اليومُ الثالثُ قال (س٧): ﴿ يَابَى ﴾ إذا سرَّحتُها وَهِمَ الثالثُ الله المدينة ﴾ فإن اَسقِيَكَ لاق من قومك أو من غيرهم — فقل: إنى أريد السكلاَّ التعذَّر عاينا ماحولنا . ﴾

فلما أن جاء الوقت الذي كان يروح فيه لم يأت الغلام ، فجعل أبوه يتوقعه ويقول لأصحابه : « العَـجَـب ُ لِحِيْس ابني ، ا فيقول بعضهم : « نخرج ُ يه أبا طريف فنتبعه ، ؟ فيقول ﴿ لا ، والله ، ا فلما أصبح تهيّأ ليغه و ، فقال قومه : « نغدو معك ، ؟ فقال : « لا يغدو معي منكم أحد ، إنّ مأ يتموه أحد يتني وبين ضربه ا وقد عصى أمرى كما ترون ، إنّ مأرى كما ترون ،

<sup>(</sup>۱) اقصد ۰

أقول له: تروّح الإبلَ ، | يبعد (۱) | فليلة ً يأتى بها عنمة ً ، وليلة يعزب (۲) بها » فحرج على بعير له سريعا حتى لحق (س ١٤) ابنَه ، ثم حدّر النّعم َ إلى المدينة .

#### ( جنود الله تحرس أهل الوفاء!)

فلما كان ببطن قناة (٣) لقيته خيل الأبى بكر عليها ابن مسعود ، ويقال : محمد بن مسلمة ، وهو أثنبت عندنا .

فلما نظروا إليه ابتدروه وماكان ممه ، وقالوا له : ﴿ أَيْنَ الْهُوارِسُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فقال ابن مسعود: «خَلُّوا عنه ، فما كذبَّ ولا كذبتم ؛ جنود الله معه ولم يرهم » ا .

وكانت أول صدقة 'قدم بها على أبى بـكر ، وَدَمَ عليه بثلاث مائة بعير .

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل فاستظهرنا الاقرب ٠

<sup>(</sup>۲) یغیب ویختفی ۰

<sup>(</sup>٣) مكان قرب المدينة · البلاذرى : « فتوح البلداز · » ج ١ ص ١٣ ·

صدقاتهم. فلما ارتدمن ارتد من الناس ، وبلغهم أنهم قد ارتجموا صدقاتهم، وارتد ت بنو أسد ، وهم جيرانهم ، اجتمعت طيّى، إلى عدى بن حاتم فقالوا: ﴿ إِنَ الرَّجِلُ قَدْ مَاتُ ا وَقَدْ الْنَقْضَ النَّاسُ بِعَدُهُ وَقَبْضَ كُلُّ قُورٍ مَمَا كَانَ فيهم من صدقاتهم ، فنحن أحق " بأموالنا من 'شذَّان (١) الناس ١ ، فقال : « ألم تعطوا من أنفسكم السهدَ والميثاق على الوفاء طائعين غيرَ مُكرَ هين » ١٤ قالواً : « بلی ، ولکن قد حدثما تری ، < وقد تری ماصنع الناس<sup>(۲)</sup>>» وقال : « كلا ؛ والذي نفسُ عدى بيده لا أخيسُ بها أبداً ؛ ولوكنتُ جعلتها لرجل من الزُّنج ( س٧٨) لَوفيتُ له بها ، وإن أبيتم لاقاتلمنسكم ١٠ - يعنى : على مافى يديه ومافى | أيديهم | ( ° ) - فليكو أن أول (س ٢٩) قتيل 'يقتَلُ على وفاء ذمته: عدى بن حاتم ؛ أو يسلمها ا فلاتطمعوا أن يُسُبُّ حاماً [ ٨ \_ ١ ] (س ١ ) في قبره عدى أبينه من بعده ا فلا يدعو أسكم غدر ُ غادرِ إلى أن تغدروا ؛ فإن للشيطان قادةً عنـــد موت كلُّ نبيٍّ. يستخف لله أهل الجهل حتى محملهم على قلائص (1) الفتنة صِماباً مَو كباً، وإنما هي عَجَـاجةٌ لاثبات لها ولاثبات فيها . إن لرسولالله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده يلي هذا الأمر ، وإنَّ لدين الله أقواماً سينهضون ويقومون به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاموا بعهده وذوبيته (٥) في السهاء الين فعلتم

<sup>(</sup>١) الشذان = ما تبعثر من الحصى ، فالمراد : شذاذ الناس ٠

<sup>(</sup>٢) في الهامش الأيمن مع اشارة التصحيح •

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( ايديكم ) ولا يستقيم ٠

<sup>(</sup>٤) القلوص = الناقة الفتية ، والمراد : الاندفاع في هوجاء الفتنة ،

<sup>(</sup>٥) ( ذو ) بمعنى ( الذى ) فى لهجتهم ، وبها قال شاعرهم : فان الماء ماء أبى وجدى وبثرى ذو حفرت وذو طويت

ليقارُ عنَّ عن أموال كم ونسائكم بعد قتل عدَّى (س٧) وغدركم، فأى قوم أنتم عند ذلك ١٤ فلما رأوا منه الجِدَّ كَفُوا عنه وسلموا له.

وعن الشعبى قال: لما كانت الردة على القوم لعدى بن حام: « أمسك مافى يديك ، فإنك إن تفعل كنش الحليفين (١) » ! قال: « ما كنت لا معل حتى أدفعها إلى أبى بكر حتى دفعها إليه .

#### ( العرفان بالفضل لأهله ، مهما تقادم العهد!)

فلما كان زمن عمر بن الخطاب، رأى من عمر ، رحمه الله ، جفوة ، فقال بلى والله ، والله فقال له عد أى بن حاتم : ﴿ ما راك تعرفنى ياعمر » ا فقال بلى والله ، والله السلمت إذْ كفروا، ووَفيت إذ غدروا، و قبلت إذ أدبروا ، بلى ، هايم (٢) الله أعرفك » .

وقده م الزدرقانُ بنبدر صدقات قومه ، فلم يزلُ (س ١٤) العدى بنحاتم والزبرقان بن بدر بذلك شرفُ وفضلُ على من سواهما .

## ( الالتزام بوعد نبوی باکرام عدی )

وأعطى أبو بهكر عدى بن حاتم ثلاثين بعيراً من إمل الصدقة ، وذلك لأن عدى بن حاتم لما قيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر انيا فأسلم وأراد الرجوع إلى بلاده ، أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر من الزاد ويقول : (والله ما أصبح عند آل محمد شقة من العلمام السكن ترجع ويكون خير). فنأعطاه أبو بكر ثلاثين فريضة.

<sup>(</sup>۱) يعنون قبيلتى : هليىء واسد كما جاء عند الكلاعي .

<sup>(</sup>٢) قسم بايمان الله ، وبالأصل : ( هائم ) وما اثبنناه عن الكاذعبي .

#### ( اعلان التعبئة وبداية الزحف )

وفى كتاب يمقوب بن محمد الزهرى أبحو قصة عدي بن حاتم هذه ؟ وفيه ، وقالوا: فسار حالد بمن معه ، وصاح أبو بسكر : ﴿ إِنْ لَقِيتُكُم بِعد غد (س ٢١) فالأمنُ إلى ، وأنا أميرُ كم ، وإلا فح لد عليسكم ؟ فاسمعوا له وأطيعوا » .

قال الواقدى : ﴿ وَبِعِتُ أَبِو بَكُرُ إِلَى مِنْ كَانْ حُولُهُ مِنْ : أَسَلَمَ ﴾ وغفار ﴾ و مُزينة ، و أُمرينة ، و كعب ، يأمرهم بجهاد أهل الردة والخُفوف إليهم . فتحلُّب الناس اليهم من هذه النواحي حتى شُخِنت منهم المدينة » 1

وعن سَبْرة الجهن قال: « قد منا معشر جهينة أربعائة ، معنا الظهر والخيل . وسان عَمْرو بن مُرَّة الجهن مائة بعير عوناً للمسلمين ، فوزَّعها أبو بكر قد أظهر أنه يسير فوزَّعها أبو بكر قد أظهر أنه يسير بنفسه إلى أهل الردة . ثم قال أبو بكر: « بمن نبدأ من أهل الردة » ؟ فاختلفوا عليه . فقال أبو بكر: (س ٢٨) : « نَصْمد لهذا الكذاب على الله وعلى كنابه : طليحة » ا

فلما كان يومُ الحيس لثلاث ليا ل ، عقد (س٢٩) أبو بكر لواعَهُ ، ودفعه إلى خالد بن الوليد .

وعن الزهرى قال: ﴿ وَسَارَ أَبُو بَكُرَ (٨ ـ ب) (س١) مِن قَنَاةً فَي مَائِيةً مِن المُهَاجِرِين وَالْأَنْصَارَ ، وَخَالَدُ بِن الوليدُ يَحْمَلُ اللواء ، حتى نزل يقماء ، وهو ذو القصة ، يربد أبو بكر أن "تتلاحق الناس من خلفه ، وبكون أسرع لخروجهم .

ووكل بالناس عمد بن مسلمة يستحثم م فانتهي إلى بقعاء عند غروب الشمس فنزل هو ومن معه ، وأمر بنار عظيمة فأوقدت ، وأقبل خارجة بن حصن أبن حديقة بن بدر في أصحابه إلى المدينة - وكان مِمنَّ ارتد - يريد أن يعمَّدُ للناس عن الخروج ، أو يصيب غرَّة فيغير عليهم ، افله كر نحو ما تقدم من قصة خارجة إلى أن (س ٧) تراجع الناس ، وجاءت الامداد ، وتلاحق المسلمون ، وانكشف خارجة بن حصن وأصحابه ، وتبعه طلحة (١) بن عبيد الله فيمن خف معه فلحقوه في أسفل ثنايا عوسجة وهو هارب لايالو ، فيمرك أخريات أصحابه ، فعل طلحة بن عبيد الله على رجل بالرمح فدق ظهر ، ووقع مينا ، وهرب من بقي ، ورجع طلحة إلى أبي بكر فأخبره أن قد ولوا منهزمين هاربين .

<sup>(</sup>۱) ابن عثمان بن عصرو \_ غير ابن مسافع بن عياض \_ من السابقين المبشرين بالجنة لبطولة ، وسخاء ، كان الصديق كلما ذكر غزوة ( أحد ) قال : « ذاك يوم كله لطلحة »! وسسماه البنى الله : ( طلحة الخير ) و ( الجود ) و ( الفياض ) \_ محمد بن يوسف الصالحى : « سبل الهدى والرشاد » ج ٤ ص ٣٠٣ والخزرجى : « خلاصة تذهيب الكمال » ج ٢ ص ١٢ وابن الآثير : « اسد الغابة » ج ٣ ص ٥١ \_ ٥٠ - ٥٠ وابن كثير : « السيرة النبوية » ج ٣ ص ٥١ \_ ٥٠ - ٥٠ .

# وصية أبى بكر الصديق [الي]

#### خالد بن الوليد ، حين وجهه الى طليحة

الواقدى ، عن أسامة بن زيد الليثى ، عن الزهرى ، عن حنظلة بن على الاسلمى قال : « بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى أهل الردة ، وأمره (س١٤) أن يقاتلكم على خمس خصال ، فمن ترك واحدة من الخمس قاتله : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام شهر رمضان » . قال أسامة : فعد "ثت بهذا الحديث زيد بن أسلم فقال : «كن ستّا : وحبج البيت ».

وعن نافع بن إ مجبّير إ(١) أنّ أبا بسكر حين بعث خالد بن الوليد عَهِدِد إليه، وكتب معه هذا السكتاب، وهذه نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهدِد به أبو بسكر خليفة وسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد ابن الوليد، حين بعثه فيمن بعثه من المهاجرين والانصار ومن معه من غيرهم لغتال مَن وجع عن الإسلام بعد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] (س٣١): عهدٍد إليه وأمرة أن يتنق الله ما استطاع في أمره كله ، علانيته وسر" ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: ( جبر ) والتصويب من مخطوطات الكلاعي •

وأَمَرَهُ بَالِجِدُّ فِي أَمْرُ اللهُ ، والمجاهدة لِمَـن تُولِّي عنه إِلَ غيره ، ورجع عن الإسلام إلى الضلالة والجاهلية وأماني الشيطان . وعهد إليه أن لايقاتل قوما حتى يُعذر إليهم (١) ويدعوهم إلى الإسلام ، ويبين لهم الذي عليهم فيه ، و يحرص على هداهم ، فن أجابه إلى مادعاه إليه من الناس كأُسهم ، أحمرهم وأسوده (٢) ، قبيل منه ، و النيمذر و إلى مَن دعاه بالمعروف وبالسيف ، فإنما يق تل من كَفَر بالله عن الإعان ، فإذا أجاب المدعو الله الإ عان وصَدَق إيما نه لم يكن عليه سبيل ، وكان الله حسيبه بعد في علم، ومن لم يجبسه \_ إلى ما | دعاه | (٣١ (س ٢٨) إليه من دعاية الإسلام ، ومن رجم عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه (س٢٩) وسلم \_ أن يقاتل أوائك بمن معه من المهاحرين والأنصار حيث كانوا، وحيث بلغ بدعام م م الم (س١) ثم يقتل من قدر عليه من أوائك ، ولا يقبل من أحد شيئاً دعاه إليه ولا أعطه إياء إلا الإسلام والدخول فيه والصبر عليه ، بشهادة أن لا إله إلا الله و حده لاشريك له وأنَّ معمداً عبده ورسوله . وأمرَهُ أن يمضى عن معه من المسلمين حتى يقد م العامة ، فيبدأ ربني حنيفة ومسيامة المكذاب، فيدعوهم ويدعوه إلى الإسلام، وينصح لهم في الدين، ويحرص على هداهم، فإن أجابوا إلى مادعاهم إليه من دعاية الإسلام وَجبل منهم ، وكتب بذلك إِلَّ ، وأقام بين أظهرهم حتى يأتيهم أمرى . وإن هم (س٧) لم 'يجيبوا

<sup>(</sup>۱) يجردهم من كل عذر او ثبهة .

<sup>(</sup>٢) فلا عنصرية في الاسلام ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( دعا ) والمهاء نسائعة في تلف بالورق •

ولم يرجعوا عن كدفرهم وأتباع كدابهم على كذبه على الله عز وجل قاتلهم أشد القتال بنفسه و بمن معه ، فإن الله ناصر دينه ومظهره على الدين كله ، كما قضى فى كتابه ، ولو كره الكاورون .

فإن ظهره الله علمهم \_ إن شاء الله \_ وأمكنه منهم، فليقتلهم السلاح، وليحرقهم النار، ولا يَستَهق منهم أحداً إن قدر على أن لايستبقيهم، وليقسم أموالهم وما أفاء الله به عليه وعلى المسامين بين المسلمين إلا خمسه فليرسل به إلى ، أضُعه حيث أمر الله به أن يوضع إن شاء الله .

وَ عَهِدَ إِلَيهِ أَن لا يسكون في أصحابه فشل من رأيهم ؟ ولا عَجَلة عن الحق يَ ولا يدخل فيهم (س١٤) جنس من الناس حتى يعرفهم ويعرف: من هم ؟ وعلام اتبعوه وقاتلوا معه ؟ فإنى أخشى أن يدخل معكم ناس ايتعودون الهذا بكم ؟ ليسوا منكم ولا على دينكم ، يسكونون أعواناً عليكم ، وتحفظوا من الناس بمكانهم معكم ، وأنا أخشى أن يسكون ذلك في الاعراب و بجفاتهم ، ولا يكون من أولئك في أصحابك أحد إن شاء الله تعالى .

وارفق بالمسادين في سيرهم ومنازلهم وتفقّده ، ولا تعجّلُ بعض الناس عن بعض في المسير ولا في الارتحال من مكان إلى مكان . واستوص بمن معك من الانصار خيراً في حسن صحبتهم ، ولين القول لهم ، فإن فيهم ضيفاً < وذعارة > (٢١) ، ولهم حقّ وفضيلة ، وسابقة ووصية (س٢١)

<sup>(</sup>١) يحتمون ، وفي الاصل : ( يتعذرون ) والتصويب من الكلاعي ٠

<sup>(</sup>١) حدة الطبع ، وبالأهال : ( ومرارة ) ومسححة بالهامش الايمن .

من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاقبل من محسنهم ، و تَعِاوَزْ عن مُسِيشِهم كَا قال صلى الله عليه وسلم » .

وذكر الواقدي بسنده ، عن عروة بن الزبيرقال : جمل أبو بسكر يوصى خالد بن الوليد ويقول : ﴿ يَا خَالَد ﴾ عليك بتقوى الله ، والرفق بمن ممك من رعيّتك ، فإن ممك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السابقة من المهاجرين والانصار ، فشا ورهم فيا نزل بك ثم لا تخالفهم ، وقد م أمامك الطلائع ترتاد لك المنازل (١) وَسِر في أصحابك على تعبية جيدة . فإذا لقيت أسداً » .

انتهى الجزء الأول من مخطوطة (ليدن) وهو المفقود من صدر مخطوطة (برلين) •

<sup>(</sup>١) في الاصل: ( المنزل ) والتصويب من الكلاعي ٠ ط ٢ ص ٦٧ ٠

#### الجسزء الثانى

مبتدا

مخطوطة: (برلين)

باعتبارها: المخطوطة الأم

مع: مخطوطة: (ليدن)

[ ١ -- ١] (س١) (وغطفان ؟ (١) فبعضهم لك ، وبعضهم عليك ، وبعضهم عليك ، وبعضهم ؛ لاعليك ولا لك ، ومتربض بك دائرة السّو ، كينظر : لِكَنْ تَكُونُ الدَّبْرة (٢٠) ، فيميل مع من تسكونُ له الغلّبة ١ ولسكن الخوف عندى أهل العامة ١ فاستَعين بالله على قتالهم ، فإنه بلغى أنهم رجعوا بأسرهم ١ فإن كيفاك الله الضاحية (٩)(٤) فامض إلى أهل العامة ، فإنك تلقى عدو ا ، فارفق كلّهم عليك ١ لهم بلاد منكرة ، ولا نُوْ تَى إلا مِن مَفَازة (١٠) . فارفق بجيشك في تلك المفازة ، فإن في جيشك قوماً أهل ضعف ، أرجو أن

<sup>(</sup>١) في ل: أول السطر ٢٧ من الورقة ٩ الوجه أ ٠

<sup>(</sup>٢) الجولة الاخيرة بالنصر والغلبة ، كما سيلى حالا ٠

<sup>(</sup>٣) غربى اليمامة ، موطن اسد وغطفان حيث طليحة ومياه ( بزاخة ) ٠

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ٩ ... ب٠

<sup>(</sup>٥) الصحراء المهلكة ، سميت بضدها للتفاؤل مثل : ( سليم ) للملدوغ !

تُنصَرُ (١) بهم ل حتى تدخل بلادَهم إن شاء الله تعالى .

فإذا دخلت بلادهم فالحذر الحذر الإذا لقيت القوم فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك به ، (س٧) السهم للسيم ، والرمح للرمح ، والسيف للسيف . فإن أعطاك الله عليهم الظفر فأقل البقيا المهم إن شاء الله تعالى . وإياك أن تلقاني غدا بما يضيق صدري به منك السمع عهدي ووصيتي : لا تغيرن على دار سمعت بها أذاناً حتى تعلم ماهم عليه . وإياك وقال من صلى ا واعلم ياخاله أن الله يعلم من سريرتك ما يملم من علانيتك . واعلم أن رعيتك إما تعمل بما تراك تعمل . كُف عليك أطرا فك ، وتعاهد جيشك ، وا مهم علي الما تعمل بما تراك تعمل . كُف عليك أطرا فك ، وتعاهد جيشك ، وا مهم على المنصر على أعداء كم يسر على ركة الله تعالى » .

# ( ذكر مسير خاله بن الواليد ) الي بزاخة (١) وغيرها

(س ١٤) قال الواقدى وقالوا: وسار خالد من الوليد ومعه عدى بن حاسم، وقد انضم إليه من طي ء ألف رجل ، ونزل بزاخة

<sup>(</sup>۱) ففى الحديث الدرحين : ( هل تنصرون وترزقون الا بنسعفائكم ) ؟ ! « صحيح البخارى » بـ ٤ ص ٤٤ ، « السنن » لابي داود ، جـ ٢ ص ٣١ .

<sup>(</sup>۲) فى ب: (خنه ) ضانه قى تلف بالورق ، وسمديت المندلقمة بمياهها : البلاذرى : « فتوح البطدان » جـ ۱ دى ۱۱٤ ، الدلمبرى : « تاريخ الردل والملوك » جـ ٣ دى ٢٥٤ ، ياقوت : « معجم الملدان » جـ ٢ دى ٤٠٨ .

وكانت جديلة معترضة عن الإسلام ، وهي بَطْن من طبيّى ، وكان عدى بن حاتم من الفَوْث ، وقد هيّ جديلة أن ترتد ، ونزلت ناحية ، الجاءهم (١) مكنيف بن زيد الخيل الطائى فقال : « أتريدون أن تكونوا سُبَّة على قومكم ؟ 1 لم يرجع رجل واحد من طبيّى ، وهذا أبو طريف عدى بن حاتم ، معه ألف رجل من طبيء » . فكسرهم .

فلما نزل خالد بن الوليد بزاخة ، قال خالد بن الوليد لمدى بن حاتم :

« ياأبا طريف ، ألا || فسير || (۲) إلى جديلة » ؟! فقال : « يا أبا سلمان ،

لا تفعل ا أقائل معك بيد ين أحب اليك أم بيد واحدة » ؟ فقال خالد :

« بل بيدين » ا فقال عدى : « فإن جديلة إحدى يدى " » ا قال : فكف خالد بن الوليد عنهم . فجاءهم عدى " بن حاتم (س٢١) فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا . فحميد الله تعالى . فسار بهم إلى خالد بن الوليد . فلما رآهم خالد وزع منهم ، وظن انهم أتوا للقتال ، فصاح في أصحابه بالسلاح ، فقيل له :

« إيما هي جديلة أكت تقائل معك » فلما جاءوا كوا ناحية ، وجاء خالد فرحب بهم وفرح بهم ، واعتذروا إليه من اعتزالهم ، وقانوا : « نحن لك فرحب بهم وفرح بهم ، واعتذروا إليه من اعتزالهم ، وقانوا : « نحن لك خيث أحبب بهم وفرح بهم ، واعتذروا إليه من اعتزالهم ، وقانوا : « نحن لك حيث أحبب بهم وفرح بهم ، واعتذروا إليه من اعتزالهم ، وقانوا : « نحن لك

<sup>(</sup>١) في ب: الآلف ضائعة في تلف بالورق ٠

<sup>(</sup>٢) في ب: (تسير ) وكذلك ببعض مخطوطات الكلاعي ٠

# ( لا مجاملة على حساب المصلحة العامة )

فسار خالد بن الوليد على تعبينه ، فقال عدى بن حاتم : « اجعل قومى مقدمة أصحابك ، فقال : « يا أبا طريف ، إن الأمر قد اقترب ونجم ، إ و أنا إ (١) أخاف أن تقد م قو مك فإذا للمهم القتال انكشفوا فانسكشف من معنا ، ولسكن دعني أقدم قوما صبراً لهم سوابق إ ونيسات ا (٢) ، وهم من قومك ) ا (٣) قال عدى بن حاتم : « الرأى الذي رأيت ، فقد م المهاجرين والانصار .

(س٢٨) وكان خالد بن الوليد يقد م طليعته من يوم خرجوا من بقعاء حتى قديم البيامة (٤) وأمر عيونه . [١-ب] (س١) أن يختبر واكل من مروا به عند مواقيت الصلاة ، أن يُؤذ نوا بالصلاة ، فيكون ذلك لهم أماناً ودليلا على إسلامهم .

#### ( خالد يدعو طليحة للسلام ؛ وجها لوجه )

قال: وانتهى خالدُ بن الوليد والمسلمون إلى عسكر طليحة ، وقد ُضربت لطليحة قبه من أدم (٥٠) ، وأصحا ُبه حوله معسكرون . فانتهى خالد تمسياً ، فضرَ ب عسكره على ميل أو نحوه من عسكر طليحة ، وخرج يسير على فرس

<sup>(</sup>١) في ب: ( و نا ) بضياع الألف المهموزة لتلف بالورق ٠

<sup>(</sup>٢) في ب: ( وثبات )٠

<sup>(</sup>٣) و ( انما المؤمنون اخوة ) من الاية ١٠ سورة ( الحجرات ) ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ١٠ ــ أ ٠

<sup>(</sup>٥) جمع اديم ، وهو الجلد المدبوغ .

معه نفسر من أصحاب | الذي | (١) صلى الله عليه وسلم . فوقف من عسكر طلميحة غير بعيد ثم قال : ﴿ لِحُرْجِ إِلَى طلميحة ﴾ ! فقال أصحابه ' : ﴿ لا تُصغِّر السمُّ نبيَّنا ! وهو طلمحة ﴾ .

فخرج طليحة فوتف ، فقال له خالد : ﴿ إِنْ مِن عَهِدَ خَلَيْفَتِنَا إِلَيْنَا أَنَ نَدَعُوكَ إِلَى الله وحده (س٧) لا شريك له ، وأن محمداً عبد ورسو له ، وأن تعود إلى ما خرجت منه ، فنقبل منك ، و نغيد سيو قنا عنك ، وقال تعود إلى ما خرجت منه ، فنقبل منك ، وأني رسول الله ! وأنى تبي فقال : ﴿ يَا خَالِد ، أَنَا أَشْهِد أَنَ لا إِلَه الا الله ، وأنى رسول الله ! وأنى تبي مرسل يأنيني ذو النون كاكان جبريل يأتي محمداً » ! وقد كان تنسأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (٢) وادّعي أن ذا النون ﴿ مَلَكُ ﴾ (٣) يأتيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (القدد ذكر مَلَك مَا عظها في السهاء يقال النبي عليه الله عليه وسلم : (القدد ذكر مَلَك عظها في السهاء يقال له : ذو النبون).

#### (من دجل طليحة وسجعه)

وقد كان عيينهُ بن حصن (٤) قال اله (٥): ﴿ لا أَبِاللَّ ! هِلْ أَنْتُ

( ٤ ـ الغزوات )

<sup>(</sup>١) في ل: ( رسول الله ) ٠

<sup>(</sup>۲) « ۰۰ فوجه النبى ﷺ ضرار بن الازور الى عماله على بنى أمد فى ذلك وامرهم بالفيام فى ذلك على كل من ارتد ، فاسحوا طليحة وأخافوه ۰۰ ، وكادوا ينتصرون لولا المفاجاة بوهاة النبى ﷺ ـ الطبرى : « تاريخ ۰۰ ، - ٣٠٠ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في ب: مضافة في الهامش الايمن ٠

<sup>(</sup>٤) راجع محاولته للابتزاز ص ٢٣ ، ٢٤ ، ٣١ فطرده الصديق فانصم نطليحة !

<sup>(</sup>٥) في ب: ( له ) ضائعة لتلف بالورق ٠

مرينا بعض نبو تك؟ فقد رأيت - ورأينا معك - ما كان يأتى محمداً ».

صلى الله ا(۱) عليه وسلم . قال : ( نعم » ا فَبعث عيوناً له حيث سار
خالد بن الوليد من المدينة مقبلا إليهم، ولم اليسمع (۲) بذكر خالد حينئذ (۹)
وقال : ( إن بعشم فارسين ، على فرسين أغراين (س ١٤ ) مُحَدِدلَين ، من
بنى نصر بن تعدين ، أتو كم من القوم بعدين (ف) فهيشو المارسين فبعثو هما ،
فخرجا يركضان ، فلقيا عيناً خالد بن الوليد، فقالا : ( ما وراءك » فقال :
« هذا خالد بن الوليد في المسلمين قد أقبلوا » . فأتوا به إليه ، فزادهم فتنة ،
وقال : ( ألم أقل لسكم » ١٤

#### ( بطولة خالد ، في معركة ضارية )

فلما أبى طليحة على خالد (٥) أن يقر بما دعاه إليه انصرف خالد إلى معسكره. فاستعمل تلك الليلة على حرسه ، ممكنف بن زيد الخيل ، وعد ي ابن حاتم ، وكان لهما صدق نية حرودين > (٩) ، فباتا يحرسان في جماعة من المسلمين .

فلما كان في السَّيحَر نهض خالدٌ فعباً أصحابَه، ووضع ألويتُـه مواضعَـها،

<sup>(</sup>١) في ب: لا تظهر الحروف ماعدا الألف ٠

<sup>(</sup>٢) في ب: (ـع بذ ) ضائعة هي تلف بالورق ٠

<sup>(</sup>٣) ولم لا ؟ وقد كان الجميع يرصدون الاحداث بالمدينة ؟

<sup>(</sup>٤) جاسوس ، ولاحظ أسلوب مفلسي البيان باصطناع « ، ، جع المنهاز ، »!

<sup>(</sup>٥) في ب : حروف مشطوبة قبل ( أن ) وكذلك تماما في ل !

<sup>(</sup>٦) في ل : مضافة بالهامش الأيمن مع اشارة التصحيح ٠

ودفع لواءَهُ الاعظمَ إلى زيد بن الخطاب (۱) فتقدم به ، وتقدم ثابت ابن قيس (۲) بلواء الانصار ، وطلبت طبّىء لواءً يُعقدُ لها ، فعقد خالاً (س ۲۱) لواءً ودفعه إلى عدى بن حام ، وميمنة وكميسرة .

فلما سمع طليحة حركة القدوم عبّاً أصحابه ، وجعل خالد يسوى الصفوف على راحلته احتى إذا استوت الصفوف على رجليه ، وطليحة يسوى أصحابه على راحلته احتى إذا استوت الصفوف رحف خالد بهم ، حتى دنا من طليحة ، فلما أنهي إليه خزج إليه طليحة أربعين غلاماً جلداً من جنده بُجرداً مرداً ، فأقامهم في الميمنة فقال: « اضربوا حي تأتوا الميسرة » . فتضعضع الناس ، ولم يُقتل أحد . ثم أقامهم في الميسرة ففعلوا مثل ذلك ، وأبهزم المسلمون .

(٣) قال الواقدى: و حد " الله عن أبيه ، عن رجل من هوزان - حضر الهزام الناس يومند - قال: انكشف ميمنة خالد ، ثم الميسرة ، وقال خالد: « يامعشر الانصار ، الله الله الله عن واقتحم خالد بن (س٢٨) الوليد وسط القوم ، وكر عليه أصحابه ، فاختلطت الصفوف، واختلفت السيوف بينهم ، [٢- ا] (س ١) وضر "س خالد في القتال فجعل يُقحم عن فرسه ، ويقولون: « الله الله الفه أ فإنك أمير القوم، ولا ينبغي لك أن تقدم في فيقول: « والله إلى الأعرف ما تقواون ، ولكني والله ما رأيتني أصبر وأخاف هزيمة المسلمن ، ا

<sup>(</sup>۱) الآخ الأكبر لعمر من ابيه ، « سبقه الى الحسنيين » الاسلام والشهادة ، كقول عمر ، ابن الأثير : « اسد الغابة » ج ۲ ص ۲۸۵ ، ۲۸۹ ، وابن ســعد : « الطبقات ۰۰ » ج ۳ ق ۱ در ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، والطبرى : « تاريخ ۰۰ » ج ۳ ص ۲۹۲ ،

<sup>(</sup>۲) خطیب النبی ﷺ القائل : ( نعم الرجل ثابت ) ! « أسد الغسابة » ج ۱ ص ۲۷۵ ۰

<sup>(</sup>٣) في ل: اول ١٠ - ص ب ٠ ص ٠٠ ٠

ا ومن حديث محمد بن السائب الكلى ، عن خيصة بن الشمردل: أن طليحة أخذ من حمده أربعيل غلاماً شبابا مرداً ، فأقامهم في الميمنة وقال: 

اضربوا حتى تأتوا الميسرة ، 1 ففعلوا ، 

ففعلوا > أقاموا في الميسرة فقال: 
اضربوا حتى تأتوا الميمنة ، المسرة فقال: 
اضربوا حتى تأتوا الميمنة ، المسرة فقال المساون .

قال السكلبي: فحدَّ ثنى عبدُ الله بن سالم الطائنُ ، عن أبيه قال: نادى منادر من طبيء (س ٧) : ﴿ يَا خَالَد ، عليك سلمي و أجا » (٢) قال ، فقال: ﴿ بِلَ إِلَى الله الملمجا » 1 قال: ثم حمل ، قال: فوالله ما رجع حتى لم يبق من أولئك الأربعين رجل و احد 1 وقاتل خالد يو منذ بسيفين حتى قطعهما 1 و ترادً الذاس بعد الهزيمة ، و اشتد القنال.

وأُ سِر حَمْ حَبَالَ > (٢) بن أَبِي حَبَالَ ، فأَرَادُوا أَن يَبَعِمُوا بِهُ إِلَى أَبِي مِبَالُ ، فأَرَادُوا أَن يَبَعِمُوا بِهُ إِلَى أَبِي مِبْكُو فَقَالَ : ﴿ اصْرِبُوا ﴿ عَنْقِي ﴾ (٢) ولا تُروفي محمَّدِ يَسَكُم هذا » ا فضربُوا عَنْقُه .

# (عيينة بن حصن يفضح طليحة)

وعن ابن إسحق قال : وقاتل عبينة أ بن حصن في سبعمائة من فزارة قتالا شديداً ، حتى إذا هد تُنه الحرب أتى طليحة وهو متلشم في كسائه ، فقال : « لا بالك الله الله على أتاك جبريل بعد ؟ قال : « لا بوالله ، اثم قاتل ، حتى

<sup>(</sup>١) في ل : ما بين الزاويتين مضاف بالهامش الايمن ٠

<sup>(</sup>٢) جبلان مشهوران لطيىء تعتز بهما ويرمزان لحصانتها وباسها .

<sup>(</sup>٣) في ل: مضافة في الهامش الايمن •

إذا ضرّ سنه الحرب كرّ عليه فقال: « لا أبالك ! حل جاءك جبريل بعد ؟ قال: « لا ي والله ؟ قال: « لا أبالك ا فما تنتظر ؟ بقد والله بَلغنا ؟ ثم كرّ ، ثم قاتل ، حتى إذا (س ١٤) أيقن بالشر أتاه فقال: « لا أبالك ا حل أتك بعد » ؟ قال « نعم » ، قال: « فماذا قال لك » ؟ قال: « إن لك رحاً كرحاه ، وحديثاً لا تنساه » ! قال عيينة : « أظن والله أن ال ستكون (١) لنا حديثاً لا ننساه » ! ثم قال: « يابني فزارة ، هذا والله كذاب فانصر فوا » . فانهزم الناس (٢) و عُشُوا ، وهم يقولون : « ماذا تأمرنا » ؟ قال : « من استطاع منكم أن يفعل كما أفعل » ثم أحال على متن فرسه ، وحمل أمرأته استطاع منكم أن يفعل كما أفعل » ثم أحال على متن فرسه ، وحمل أمرأته (النوار) على بعير ، ثم وجه بها الحوشية حتى قدم الشام (٣).

وعن عبد الله بن عمر - في كتاب الواقدى - قال: « نظرت إلى راية طليحة يومثنه حراء يحملها رجل منهم ، لا يزول بها فترا أى فنظرت إلى خالد أتاه فعمل عليه فقتله ، فكانت هزيمهم ، نظرت إلى الراية تطؤها الإبل والجال حتى نقطعت ،

وفيه، هن ابن عمر ، قال: ﴿ يرحم (س ٢١) اللهُ خالد بن الوليد القد حكان له ﴾ عناء وجزاء ؛ ولقد وأيته يوم طليحة يباشر الحرب (٥) بنمسه حي ليم في ذلك ، ولقد وأيته يوم الهمامة يقاتل أشد القتال ، إن كان مكانه كيتقي، حتى يطلع إلينا المنبهرا اله (١)

<sup>(</sup>١) في ب: ( سيكون )

<sup>(</sup>٣) لكن عند الذهبى : " فلما غلب الحق ترجل ، ثم اسلم وأهل بعمرة ٠٠ حنى مر بابى بكر بالمدينة ثم سار الى مكة فقضى عمرته ، ثم حسن اسلامه ٠ " " تاريخ الاسلام " ج ٣ ص ٢٢ ٠

<sup>(</sup>٤) نبى ل: مضافة تحت السطر الآخير ،

<sup>(</sup>٥) في ل: اول ١١ ـ أ ص ٢٠٠٠ . . . . (٦) في ل (مبتيرا) ١٠

وفيه ۽ قال : [ و ] (ا) لمَّا تراجع المسلمون ، وضرس القتال ، تزمُّل طليحة بكساء له ينتظر ، زعم أن ينزل عليه الوحي 1 فلما طال ذلك على أصحابه ، وهدُّ يهم الحرب ، وضرس القتال ، جعل عيينة بن حصن يقاتل وَيَذْمُرُ الناسَ ، حتى إذا ألحَّ المسلمون عليهم بالسيف (٢) وقد صبروا لهم. قال عيينة: ﴿ هُلَ جَاءَ بِعِدُ ﴾ ؟ قال: يقرول طليحة وهو تحت الكساء: « لا ع والله ع ما جاء بعد » ! فقال عيينة : « تبَّما لك آخر اليوم » 1 تهم رجم عيينة وقاتل ، وجعل يحث أصحابه ، وقد ضجواً من وقع السيوف. فلما طال ذلك على عيينة جاء طليحة - وهو (س ٢٨) مستلق مستجى بكسائه ـ فجبذه حبندةً جلس منها ، وقال له : قبُّح اللهُ هذه من نبُّو ة > ا فجلس المبيحةُ [ ٢ - ب ] (س١) وقال له عيينة : ﴿ مَا قَيْلُ لَكَ بِعِدُ شَيْءٌ ﴾ فقال طليحة : د قد قیل لی: إن لك رجاً كرحاه ، وأمراً إن تنساه » ، فقال له عيينة : «أظن \_ قد علم الله \_ أن سيكون لك أمر أن تنساه 1 يا فزارة ، لهكذا > 1 \_ وأشارِ لها تحت الشمس\_ دهذرا والله كذاب ما بو ركله ولا لنا فيما يطالب، فانصرفت فزارة ، وذهب عيينةُ وأخوه (٣) في آثارها ، فيدرك عيينةُ فأُ سِر ، وأفلت أخوه ، وأسر المسلمون منهم أسرى كثيرة .

# (فرار طلیحــة)

وعن محمد بن إبراهيم بن طلحة قال : لما رأي طليحة أن الناس يقتلون ويؤسرون خرج منهزماً ، وأسلمه الشيطان فأعجزهم ، هو وأخوه

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ل ٠

<sup>(</sup>٢) في ب : ( قال ) مشطوبة بعد ( بالسيف ) ٠

<sup>(</sup>٣) خارجة بن حصن ، قائد الغارة الفاشلة على المدينة ص ٢٩ ٠

فِعل أصحابه يقولون لطليحة : « ماذا ترى » ؟ \_ وقد أعد فرسه عنده ، وهيّاً (س ٧) امرأته (النوار) عنده \_ فوثب على فرسه ، وحمل امرأته وراءه فنجا بها، وقال: « من استطاع منكم أن يفعل كما فعلت فليفعل، وألينج بأهله » ا قال : ثم هرب حتى قدم الشام، فأقام عند بي جفنة الغسّانيين .

وفى كناب يمقوب بن محمد الزهرى: فلما رأى طليحة انهزام أصحابه قال : ﴿ وَيَلْكُمُ مَا مَا يَهْ وَمُكُمُ ﴾ ؟ 1 قال رجل من أصحابه : ﴿ أَنَا أُخْبِرُكُ مِهُ مَا يَهُومُنّا : أَنَهُ لِيسَ رَمْنًا رجل الآوهو يحب أن يموت صاحبه قبله ، وإنا نَلْقي قوماً ع كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه ) ا

# (استشهاد عكاشة بن محصن (۱) وثابت بن أقرم

قال ابن إسحق \_ فى كماب يحيى بن سعيد الأموى \_ : وحد أننا : ان طليحة لما ولى هاربا تبعه عكاشة بن محصن ، و ثابت بن أقرم . وقد كان طليحة أعطي الله عهداً : أن لا يسألك أحد النزول إلا فعل فلما أدبر ناداه عكاشة وس ١٤) : « يا طليحة > 1 نعطف عليه ، فقتل عكاشة . ثم أدركه ثابت بن أقرم، فقتله أيضاً ، ثم لحق بالشام . وقد قيل فى قتل طليحة عكاشة و ثابت بن أقرم غير هذا ، وهو ماذ كره الواقدى بسنده عن عيسى ابن عميلة الفزارى عن أبيه (١) \_ وكان عالما بردتهم \_ قال : خرج خالد ابن عميلة الفزارى عن أبيه (١) \_ وكان عالما بردتهم \_ قال : خرج خالد

<sup>(</sup>۱) حسبه البشرى النبوية بدخول الجنة بغير حساب! البخــارى : جv = 0 من v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 . v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 ، v = 0 . v = 0 ، v = 0 . v = 0 ، v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v = 0 . v

<sup>(</sup>٢) شهد المشاهد النبوية كلها ، وآلت اليه القيادة يوم ( مؤتة ) فسلمها لخالد قائلا : « انت اعلم بالقتال منى » ابن الأثير : « اسد الغـــانة » ج ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) في ل: اول ١١ ـ ب ٠ ص ٢٢ ٠

ابن الوليد على الناس يعترضهم ، فكما سمع أذانا لوقت ، كف ، وإذا لميسمع أذانا أغار عليهم ، فلما < دنا > (١) خالد بن الوليد من القوم بعث عكاشة بن محصن ، وثابت بن أقرم ، طليعة أمامه ، يأتيانه بالخبر ، وكانا فارسين ، عكاشة على فرس له يقال له : (الرزام) ، وثابت بن أقرم على فرس يفال له : (الحبّر) فلقيا طليعة وأخاه \_ | سلمة (١) | ابني خويلا حليعة لمن وراءهما من الناس ، وخلفوا عسكرهم من ورائهم ، ماستعمل طليعة على (٢١) عسكره ، عيينة بن حصن ، وجعل خارجة بن حصن على العسكر ، فطاف به ، فلما التقوا ، انفرد طليعة بعكاشة ، وسلمة (١) | بشابت ابن أقرم، ولم يلبث السلمة (١) أن قَتَل ثابناً، (١) وصرخ طليعة السلمة السل

وأقبل خالدُ معه المسلمون ، فلم يَر ُعْهِم إلا أَابِت (٤) إِ بن أقرم قنيلا تَطُوُّهُ المعلى المعلى المعلم ذلك على المسلمين ، ثم لم يسيروا إلا يسيراً حتى وطنوا عكاشة قنيلاً ، فنعَسُلَ القوم على المطي من كا وصف واصفهم من تكاد المطي المعلى الم

ا (١١) في ل: مضافة بالهامش الديمن .

<sup>(</sup>۲) في ب ، ل : ( مسلمة ) لفته ( سلمه ) عدد ناد بي : « ردي . . » ج ۳ ص ۲۵؛ والداناري : « تاريخ ٠٠ » ج ۳ ص ۲۵؛ والداناري : « تاريخ ٠٠ » ج ۳ ص

ح ۱ ص ۱۱۵ وابن سعد « الطبقات ۱۰۰ ، ۲۰۰۰ مر ۱۰۰ مر

<sup>(</sup>ع) في ديد ، ل : ( منابعته ) والتصويد عن العادي ، العاد ي العاد ي

<sup>(</sup>٥) في بيد: ( أن ترفع ) وأشطر أبن بعد ألا النبيات الأساء أبد الأسارية والمرادة

وفى كتاب الزهرى: ثم "لحقوا أصحاب طليحة ، فقتاوا وأسروا . وفيه أيضا ، قالوا: فعلم هم ( س ٢٨ ) المسلمون قتلاً وأسراً ، وأيسر عيينة بن وفيه أيضا ، قالوا: فعلم من من أوس بن حارثة بن لام [ ٣ \_ ا ] ( س ١ ) السلم أي ، فأراد خالد قتكه ، حتى كله فيه رجل من بني مخزوم فترك قتله .

# ( ثورة المحزون (١) تنطفىء بالعدل )

وصاح خالد: ﴿ لا يطبخنَّ رجلُ قدراً ، ولا يُسَخِّنَنَ مَاءً إِلا عَلَى أَتْفَيَّةُ (٢) . رأس رجل ١٤ و ظلَّ ف (٣) رجل من بني أسد يقال له: | الآباء (٤) | بن قيس ، وأس رجل ١٤ و ظلَّ ف (١٠) رجل من الوليد وهو يقول :

« كَنْ يُخْزِي اللهُ قُوماً أنت قائدُهم يَابِنُ الوليد، وان تشقى بكالدُبِر كُفَّ الْحُبُر عَقَابِ (٥) عند سطوتها على العدو، وكف " بَرَّة عَفِرُ كُ

اً نشدك الله أن يكونَ هلاك مُضَرَ اليومَ على يدك ، و قال : « مَنْ النَّهِ مَ على يدك ، و قال : « مَنْ أَنْ الْآياءُ مِن قيس ، ياخالد ، (س٧)

<sup>(</sup>۱) بعد استشهاد عكاشة وثابت ، تصايح المرتدون : « هذا هو الظفر » ! وبعد سنين ، يقول عمر بن الخطاب لطليحة التائب : « كيف أجبك وقد قتلت الصالحين عكاشة بن محصل ، وثابت بن أقرم ؟ والله لا أحبك أبدا » ا الطبرى : «تاريخ ٠٠» ح ٣ ص ٢٦١ وابن الأثير : « أسد الغابة » ج ١ ص ١٩٧ والبلاذرى : « فتوح ٠٠» ح ١ ص ١١٥ ٠

<sup>(</sup>٢) الأثقية ؛ الحجر يستند فوقه القدر ليوضع على النار ، ب ب ب

<sup>(</sup>٣) تسلق الخشبات على جنبي البعير وهي : الظلفات .

<sup>(1)</sup> في ب: معظم الحروف ضائعة في تلف بالورق ٠

<sup>(</sup>٥) من النسور الرهيبة ، مثل للبطش باختطاف الفريسة ٠

<sup>(</sup>٦) في ل: مضاف في الهامش الأيمن ،

حكمك فى بني أسد > ؟ قال : ﴿ حكمى فيهم : أن يقيموا الصلاة > ثم يؤتوا الزكاة > ثم يرجعوا إلى بلادهم > فن كانلهبها مال فليغمد ه > وليسلم عليه فهوله > . فأقر وا بذلك ، فنادى خالد : ﴿ من قام فهو آمن > . فقام الناس كللهم > وسمعت بذلك بنوعا مر فأعلنوا بالإسلام .

#### (شذوذ العقوبة لشذوذ الجريمة)

وأمن خالد بالحظائر أن تبنى ، ثم أوقد فيها النار ، ثم أمر بالاسارى فأ لقيت فيها ، وألقى يومئذ :حامية بن سَبَيْع بن الحسحاس الاسدى (١٠). وأخذت أم طليحة — إحدى نساء بنى أسد — فعرض عليها الإسلام فأبت ، وو تَبَتْ فاقتحمت النار وهي تقول :

ياموت عم صباحا ١ (٢٠) كافحته كفاحــا إذ لم أجـــد رواحــا

وقال الواقدى، قالوا: لما هرب طليحة وانقطعت الحرب ببزاخة وأسر المسلمون منهم أسرى، فهم في (س١٤) أيدى المسلمين، أمر خالدبن الوليد بالأخدود يحفر عفر عقيل: «ماتريد بهذه الاخدود» ؟ قال: «أحرقهم بالأخدود يحفر عن ذلك، فقال: «هذا عهد الصد يق أبي بسكر إلى ؟ أقر وه في كل مجمع: «إن أظفرك الله بهم فاحرقهم بالنار».

وعن يعقوب بنزيد بن طلحة قال: « جمعهم خالد بن الوليد في الحظائر

<sup>(</sup>١) كان ( موظفا ) للزكاة ( ص ٣٣ ) فتزعم الغدر والردة باصرار ،

<sup>(</sup>٢) غي ل : أول ١٢ ــ ١٠ ص ٢٣٠

ثم أضرمها عليهم فاحترقوا وهم أحياء ، لم يُعرَق واحدُ من بني فزارة › . فقلت لبعض أهل الحلم ، ﴿ وَلِمَ حَرَقَ هؤلاء من بين أهل الردة › ؟ ! قال : ﴿ كَانَ بَلَـٰغَـَةُ مِقَالَةٌ سَيِّـَتُهُ مُ عنهم : تَشتّموا النبيُّ (١) صلى الله عليه وسلم ، وثبتوا على ردَّتهم › .

وعن المنذر بن جهم قال: أصاب خالد بن الوليد في عسكوهم رثة (٢) وإبلا و حمراً وسلاحا ، و بَثُ السرايا على إثرهم فجاء وابخيل من خيلهم، وإبل من إبلهم ، ووجدوا ربضة من غنم قريبة ففر قها (س ٢١) في أصحابه فأكلوا ، وفر ق بين أصحابه ماغنم من عسكرهم .

وعن ابن عمر قال: ﴿ شهدت بزاخة ۖ ، فظفر ۗ نا الله على طليحة ، وكذا ۗ كلا أَ عَرْ نا على القوم سبينا الذرارى ، واقتمسنا أموالهم › .

وعن عمر بن عبد الله قال: «شرد جمل لزيد بن الخطاب يوم بزاخة ، فوقع إلى العدو ، فلما أظفر الله — يعنى المسلمين — بهم وجدوا الحمل بعينه ، فأخذه زيد بن الخطاب الفرأى الآنه أحق به من غيره ، فركبه حتى أنى العامة فقتل بالعامة ، فولى تركته ابن عمر فباعه وحاء بثمنه وما ترك إلى عمر بن الخطاب ،

<sup>(</sup>١) شتم الانبياء كفر شاذ : « الشفاء » للقاضى عياض ص ١٨٤ ·

<sup>(</sup>٢) الرثة = الامتعة المستعملة ٠

<sup>(</sup>٣) في ب: ( فرى ) بسقوط الألف المهموزة ٠

#### ذكر رجوع بنى عامر وغيرهم الى الاســلام

قال الواقدى ، قالوا: ولما أوقع الله ببنى أسد وفزارة ما أوقع ببزاخة ، بت خالد بن الوليد السرايا (س ٢٨) ليصيبوا ما قدروا عليه محن هو على ردّته ، وجعلت العرب تسير إلى خالد بن الوليد حراغبين > (١) في الإسلام [٣-ب] (س ١) أو إ خائفين إ (٢) من السيف ، فنهم من أصابه السرية فيقول : « جئت راغبا في الإسلام ، وقد رجعت إلى ما خرجت منه » ا ومنهم من يقول : « ما رجعنا ولكن منعنا أمواكنا و شححنا عليها (٣) ، فقد سلمناها ، فليأخذ منها حقّه » 1 ومنهم من لم تظفر به السرايا فانتهى إلى خالد بن الوليد مقراً بالإسلام ، ومنهم من مفى إلى أبي بكر الصديق ولم يقرب خالد بن الوليد أمقراً بالإسلام ، ومنهم من مفى إلى أبي بكر الصديق ولم يقرب خالد بن الوليد الموليد 1

# ( خبر قرة بن هبيرة )

قال الواقدى: فاختلفوا علينا فى تورَّة بن هبيرة القشيرى ، فقال قائل : «أخذ ته خيلُ خالد بن الوليد «هرب إلى أبى بكر وأسلم عنده ، وقال قائل : «أخذ ته خيلُ خالد بن الوليد شارداً ، حين فأتت به إليه ، ومنهم من قال : « جاء إلى خالد بن الوليد شارداً ، حين جاءت بنو عامى (٤) (س ٧) واجتمعت إلى خالد < قال > (٥) وهو (١) أثلت عندنا .

<sup>(</sup>١) فى ب : ( راغبا ) ونحتها : ( راعبين ) · ونمى ل : ( راغبا ) فقتل · ( ٢) فى ب ، ل : ( خائفا ) ·

<sup>(</sup>٣) وانما الردة: انكار أصل الفرينة وليسب مجرد الامتناع ٠

<sup>(</sup>٤) في ب: (قال) مشطوبة وكذلك تماما في ل.

<sup>(</sup>٥) في ب : مضافة فوق السطر ، وفي ل : بالهامش الدسر .

<sup>(</sup>٦) في ل: أول ١٢ ـ ب . صنى ٢٤ ..

وهن عبسى بن عيلة الفزاري ، عن أبيه قال ؛ لما جاءت بنو عامر إلى خالد بن الوليد ، ولم تلكن ارتدت ، ولم تنصب (١) ، وقد كانت وقفت تتمنع \_ كما فعلمت طيء \_ ولكمها قد مت رجلاً وأخرت أخرى ! فلما اجتمعت عند خالد بن الوليد قال خالد : ﴿ أَين ُ وَرَّ قَبِن هبيرة القثيرى » ؟ قال : ﴿ هأنذا » ! قال : ﴿ قَد مه فاضرب عنقه » ، وقال : ﴿ أَنت المتكلم لعمرو بن العاصى بما تكامت به ؟ وأنت المتربص بالمسين الدوائر ولم تنصر ، وقلت : إن كانت الدائرة على المسلمين فمالى بيدى ! وجمعت قومك على وقلت : إن كانت الدائرة على المسلمين فمالى بيدى ! وجمعت قومك على ذلك ، ورأ سك قو مك ولم تكامت به هالى إلى عند عمرو بن العاصى شهادة » ! فقال خالد بن الوليد: ﴿ يا بن المنيرة ، إن لى عند عمرو بن العاصى شهادة » ! فقال خالد بن الوليد: ﴿ عمرو بن العاص الذي نقل عنك إلى الخليفة ما (س١٤) تكامت به » !

وعن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : إن عمرو بن العاص كان عاملاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان ؛ فجاءه يهودى من يهود عمان ، قال : « أرأيت إن سألتك عن شي ي على أيخشي الله على منك » ؟ قال : « لا » . قال اليهودى : « أنشهدك بالله : مَن أرسلك إلينا » ؟ قال : « اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ! قال اليهودى : « آلله ي إنك لتملم أنه رسول الله » ؟ قال عمرو : « اللهم نعم » ! فقال اليهودى : « لثن كان حقاً ما تقول ، < في حرو ذلك جمع أصحابه وحواشيه ، وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي ما قال ، ثم خرج معه وحواشيه ، وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي ما قال ، ثم خرج معه

<sup>(</sup>١) لم تشهر العداوة ولم تجاهر بالشر ٠

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب ، ل ، الكلاعي : « حروب الردة » ص ٨٧ ·

<sup>(</sup>٣) في ب: ( اتخشي ) ٠

<sup>(</sup>٤) في ب: الفاء بالمهامش الايمن ، وفي ل: ( لقد ) فقط ٠

بخفراء من الأزد وعبد القيس يأمَن بهم (١) ، حتى قديم أرض بنى حنيفة فأخذ منهم خفيراً ، حتى جاء أرض بنى عامر ، فنرل على قرق بن هبيرة القشيرى ، فقال له حين أراد عمر أن يركب : (س ٢١) ﴿ إن لك عندى نصيحة ، أوأنا الله ألم أحب أن تسمعها › ! قال قرة بن هبيرة : ﴿ إِن صاحبَكَ قد توفى › ! قال عرو : ﴿ وصاحبنا هو ؟ لام أم الك > ا يعنى ﴿ دونك › ؟

(۱) فى ل وعلى الهامش الأيمـن من الورقـة ۱۲ وجـه ب ، ص ٢٤ وبونــع . مقلوب من أسفل الى أعلا ما يلى :

" وذكر عمارة بن زيد في كتب النبي الله الله الله الله الله بن العلاء من الاموى : كتاب النبي الله الله عباد وجيفر ، ابنى الجلندى، ملكى عمان، مع عمرو بن العاصى ، فذكر اسلمهم ثم قال : " وولى عليهم ليعنى النبي النبي عمرو بن العاص ، فكان معهم حتى قبض النبي الله عدو بن العاص ، فكان معهم حتى قبض النبي الله عنه ومعه وفد من الازد ، فيهم : شيبة بن النعمان العكى ، وجيفر بن الجلندى ، وعقبة بن مالك العكى ، فلما اسلموه الى ابى بكر انشا شاعرهم شببة بن النعمان يقول :

وفينا لعمرو يوم ، عمرو كانه رسول رسول الله ، اعظم بحقه رددناه لم يشرحتم لؤى بن غالب فاصبح عمرو في المدبنة سالما تضمنه منا : عباد وجيفر ومازال فينا بالامانة امروندن اناس يامن الجار وسطنا ونمنه ، حتى نصرع دونه !

طرید نفتیه مذحیج والسیکاسك علینا ، ومن لا یتبع الحق فاتیك من الازد ، اذ ضاقت علیه المسالك یقهقیه ، مرخیا علیه الارائیك وفاروق والمؤدی الییه الصعالك عن الفحش نهیاء ، وللشر تارك اذا كان یوم كاسف الشمس حیالك وان جب فیما بین ذاك الحیوارك وعمران والحامی الحقیقیة مالك

<sup>(</sup>٢) في ب: الألف المهموزة ضائعة في تلف بالورق .

#### (صورة من نزغات بعض المرتدين )

[ قال قرة ] : « و إنكم يامعشر قريش كنتم في حرمكم تأمنون فيه ويأمنكم الناس ، ثم خرج منكم رجل يقول ما محمت فلما بلغنا ذلك لم نسكر هه ، وقلنا : رجل من مضر يسوق الناس اوقد توفى ، والناس اليكم سراع ، و إنهم غير معطيكم شيئا ، فالحقوا بحر مبكم تأمنوا فيه . وإن كنت غير فاعل فَهِ في حيث شئت آتك ، ا فوقع به عرو بن العاصى وقال : « إنى أرد عليك نصيحتك ، وموعد لك حفش (۱) أمك » ! قالوا : وقال عرو بن العاصى : « إن العرب تواعد تك به ، فأقسم بالله وقال عرو بن العاصى : « إن العرب تواعد تك به ، فأقسم بالله مقالته . لتوطئن عليك الخيل » ا قال قرة : « إنى لم أرد هذا » ا وقدم على مقالته .

# ( صورة من تحقيق التاريخ عند رجال الحديث )

قال الواقدى : قلت للضحّاك بن عثمان : ﴿ فَخْرَجٍ عَرُو بِن (س٢٨) العاصى من عمان بخبر اليهودى من قبل أن تأتيه وفأة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فال : ﴿ نَهُ مَ ﴾ قلت : ﴿ أَيْنَ جَاءَتُهُ [ فَي الْحَمَّاوِطَة : ٥ ـ ا والصو اب : ٤ ا م اسلا) وفاة النبي صلى الله عليه وسلم > ؟ قال : سمّعت الزهرى (٢) يقول : ﴿ جَاءَتُهُ وَفَاةُ النبي صلى الله عليه وسلم بهجر ، ووجد ذكر ذلك عنه ﴿ جَاءَتُهُ وَفَاةُ النبي صلى الله عليه وسلم بهجر ، ووجد ذكر ذلك عنه

<sup>(</sup>١) الكوخ الصغير ، العش ، الخص ونحوه ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: أول ١٣ - أ ٠ ص ٢٥ ٠

المندرين ساؤى > (۱) و قلت المضحاك : « فهو حين خرج من عمان بعبد القيس و سمعت أحداً يقول خلاف حديث مخرمة بن سلمان » ؟ فقال : « نعم و سمعت الزهرى المسلمان المسلمان المان عما حدثنى مخرمة أن سلمان و قال : « خرج بخفراء من الأزد حتى قدم هجر و شم خرج بخفراء من عبد القيس و فلما جاء أرض بنى حنيفة سمع به مسيلمة فخرج فى أصحابه ، فعرض له و فهرب عمرو بن العاص منه و معه أثمامة (۱) بن أثال فى قومه من بنى حنيفة و و قتطع مسيلمة رجلين من أصحابه ، حبيب بن زيد بن عاصم الأنصارى و اقتطع مسيلمة رجلين من أصحابه ، حبيب بن زيد بن عاصم الأنصارى (س۷) و عبد الله بن وهب الأسلمي ، ثم أخذ خفراء من بنى تميم و بعثهم الزير قان بن بدر وقيس بن عاصم المنقرى و حتى و رد على أقراق بن الزير قان بن بدر وقيس بن عاصم المنقرى و حتى و رد على أقراق بن هبيرة القشيرى ، فخرج قرة بن هبيرة في مائة من قومه خفراء له ».

وعن المنذر بن جَهِم قال: أقبل عمرو بن العاصى يلقّي الناسَ 'مرتدّين، حتى أنّى على ذى القصة، فلقّى 'عيينة بن حصن خارجاً من المدينة \_ وذلك حين قدم على أبى بكر الصديق يقول: « إنْ جعلت لنا شيئاً كَفينْ اك ماوراءنا » (۲) \_ فقال له عمرو بن العاص: « ماوراءنا » ؟ فقال

<sup>(</sup>۱) استجاب لدعوة النبى ﷺ وفام بامر البحرين فلم تربد بحيانه ، ابر الأثير : « اسد الغابة » ج ۵ ص ۲۲۷ ، ابن سيد الناس : « عيون الأثر » ج ٠ ص ٢٦٧ ، ٢٦٧ والبلاذرى : « فتوح ٠٠ » ج ١ ص ٩٥ ، ٩٨ ، ١٠١ ٠

<sup>(</sup>۲) سماه ابن اسحاق : ( ملکا ) ، وقع اسیرا بالمسجد الببوی ، واسلم بعد تسریحه ، وستاتی مواقفه الباسلة ، وانظر : ابن سعد : « الطبقات » جه ص ۲۰۱ وابن هشام : « السیرة » ق ۲ ص ۲۰۷ ، ۲۳۸ ، والدلبری «تارین..» ج ۳ ص ۲۰۹ ، ۲۸۲ ، والکلاعی : « الاکتفا » ج ۲ ص ۲۳۹ ،

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٢٣ ، ٢٤ ، ٣١ .

عيينة : « ابن ُ أبى قحافة وَالى الناس ، ياعرو ، استوينا ، نحن وأنتم ، ١ فقال عمرو : « كذبت يا ْ بنَ الأخابث من مُضر ، ١.

فلما قديم عمرو بن العاص للمدينة أخبر أبا بكر بما كان في وجهه ، وبمقالة قرة بن هبيرة ، وبمقالة عيينكة بن حصن . وأتى عمرو ( س ١٤ ) خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر إلى أهل الردّة ، فجعل يقول : « يا أباسليان ، لا يُفْدَلَتُ منك قرة بن هبيرة » ا

وعن ابن عباس قال: لما اجتمعت بنو عامر عند خالد بن الوليد عجمل تعقد عليهم الآيمان: «عليكم عهد الله ومينا ُقه لَـ تُوْمِنْ الله ورسوله، ولُتقيمُنَّ الصلاة ، ولَـ تُتُوْ أَنَّ الزكاة ، تُبايعون على ذلك إ أبناء كم (١) ونساء كم الآناء الليل وآناء النهار ، قالوا : « نعم ، احتى إذا فرغ من بيعتهم أوثق عيينة بن حصن ، وقرة بن هبيرة .

قال ابن عباس : ﴿ فَقَدِم بهما المدينة في وثاق ؛ فنظرت إلى عُيد نَسة بجوعة بداه إلى عنسقه بحبل ، ينخُسه غلمان المدينة بالجريد ، ويضربونه، ويقولون : ﴿ أَى عَدُو الله 1 أَكُفَرَتَ بَالله بعد إيمانك ، ؟ ا فيقول : ﴿ وَالله مَا كُنْتُ آمَنْتُ بَالله ﴾ ا

قالوا : ووقف عليه عبدُ الله بن مسمود نقال : ﴿ خَرِبْتَ ( س ٢١ )

<sup>(</sup>۱) فى ب ، ل : ( ابناؤكم ونساؤكم ) وهو خطا نحوى نسخى · ( ٥ ـ المغزوات )

وتخسر ت النَّبك لمُوضع (١) في الباطل قديما ، ا فقال له عيينة ﴿ أَقْصِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

# ( العرفان بالجميل لا يمحوه الأذى )

قال: إو أقى (٢) إ يقرة بن هبيرة فقال: « ياخليفة رسول الله ؟ والله ما كفرت ! و سَلْ عمر و بن العاص فإن لى عنده شهادة ، لمّا أقبل من عمات خرجت في مائة من قومي خفراء له ، وقبل ذلك منا أكرمت الممن من مناه الله ونحرت له ، ا فسأل أبو بكر عمروا فقال: ما أكرمت الممن من مناه أر للضيف (٤) خبراً منه لم يترك ، وخرج معي في مائة من قومه خفيراً ، ي ثم ذكر عمرو بن العاص ماقاله تورة الفقال تررق بن هبيرة : « انزع ياعرو » ا فقال عرو : « لو نزعت نزعت ) ا فلم يعاقبه أبو بكر وعفا ذلك عنه كله ا وكتب له أماناً ، وكتب له أماناً ، وكتب له أماناً ، و قبيل منه .

### ( بدأ المرتدون بقتل الأبرياء وحرقهم بالنار )

وفى كتاب يعقوب (س ٢٨) بن محمد الزهرى بسنده عن الشعبي قال : « ارتدت بنو عامر، وقتلوا مَنْ كان فيهم من عدَّال رسول الله [ في المخطوطة

<sup>(</sup>١) من ( أوضعت الناقة ) اذا أسرعت السير « القاموس المحيط » •

<sup>(</sup>۲) في ب: ( وأوتى )

<sup>(</sup>٣) في ب ، ل : ( منزلته ) وما اثبتناه عن مخطوطات الكلاعي ط ٢ ص ٨٩

<sup>(</sup>٤) في ل : أول ١٣ ـ ب ٠ ص ٢٦٠

# ب وصوابها ٤ – ب] (س١) صلى الله عليه وسلم وحَرَّ قوهم بالنار! فكتب أبو بسكر إلى خالد: أن يقتل بنى عام، ويحرقهم بالنار!

وفيه : عن محمد بن سيرين قال : ارته علقمه ن علائه بن عوف ابن الاحوص بن جعفر . قال : [و] (١) أخبر في بعض بني سليم ، عن رجل من و لَد رافع بن خديج ، عن أبيه قال : ارته ت بنو عام و تربصت مقادتها وسادتها ينتظرون ، لِمَنْ تَكُونُ الدَّبرة ، ألحالد ؟ أم الاصحاب طليحة ؟

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر و بن العاصى إلى البي البي البي الماصى الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم وهو ثَمَّ فَجَاءَ عمر و بن العاصي ودئ من عمان ، فذ كر نحو ما تقدم إلى آخر قصة قرَّة بن مُبيرة .

وفى حديث السّلمى: ثم ابتى عمرو (٣) عيينة خارجا من المدينة ، فقال عمرو: « ياعيينة ، من وَلَّى المسلمون أمورَ هم ؟ قال: « أبا بكر > ، قال: « الله أكبر > ، قال عيينة : « ياعمرو ، استوينا ، نحن وأتتم > ، قال: « كنبت يابْنَ الاخابث من مُضر > ،

# ( صرخة رشيدة ، وعناد أصم )

قال بعضُهم: ﴿ وَكَانَت بنوها مِن تَربُّصُ عُلِمَن الدبرةُ ؟ وصاحبُ أمرهم :

 <sup>(</sup>١) في ب فقط ، وساقطة من ل ٠

<sup>(</sup>٢) في ل : ( أبي ) وانظر « الروض الأنف » ج ٤ ص ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) في ل : ( بن ) مشطوبة هنا ٠ وراجع ص ٢٣ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٦٢ ، ٦٥

تُورةُ بن هبيرة. نقام فيهم أبو حرب ربيعةُ بنُ خويله العقيلي - وهو يومتُذفارسُ عام ورجلُها (١) - فقال : « مَهْلاً يابني عام ا وقد قتلتم رُسلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى بر مَعُونَة ، وأخفرتُم ذمة أبى براء (٢) وأرداكم عام بن الطفيل (٢) ، وقد أظله خالدٌ في المهاجرين والأنصار المنسره قو له وقد ردوه .

# ( توبة مقبولة ، وعفو كريم )

فلما صنع الله بأهل بزاخة ماصنع ، عَمد خالد إلى جبلَي طيء ، فأتنه على عامر وغَطَهان يدخلون في الإسلام ، ويسألونه (س ١٤) الآمان على مياهيم وبلادهم ، وأظهروا له التوبة ، وأقاموا الصلاة ، وأقروا بالزكاة ، فأمنهم خالد ، وأخذ عليم العهود والواثيق : « لَـُتبايعُنَّ على ذلك إ أبناء مم ونساء كم (ا) إناء الليل والنهاد ((٥) ) . نقلوا : « نعم ا نعم ا

# ( لا قتل الا بالاصرار على الردة )

وأخذ خاله تُ قرَّةً فأراد قتلُه ، وقال: ﴿ هذا ماقال لك عمرو ":

<sup>(</sup>۱) وفيه يقول ابن الأثير : « كان شريفا » ! « اسد الغابة » ج ٢ ص ٢١٠

<sup>(</sup>٢) اهدرتم كفالة ابى براء بامان رسل النبى على ٠

<sup>(</sup>٣) اهلككم بتهييجكم للغدر ، وانظر : ابن كثير « السيرة النبوية » ج ٣ ص ١٣٩ ـ ١٤٤ وابن هشام : « السيرة » ق ٢ ص ١٧٧ والطبرى : « تاريخ ٠٠ » ج ٢ ص ١٤٥ والكلاعى : « الاكتفاء » ج ٢ ص ١٤٢ ٠

<sup>(</sup>٤) في ب ، ل : ( أبناؤكم ونساؤكم )

<sup>(</sup>٥) في ب: ( وا النهار )

سیأتیك فی حفش أمك ا فقال له قرة : ﴿ یا أباسلیان قد أَجْرُ \* ته فأحسنت جوار ه ا وأنا مسلم لم أرتد › فقال له : ﴿ لولا ما تذكر اضربت عنقك ا وليكن لابد أن أبعث بك في وثاق إلى أبى بكر ، نبرى فيك رأيّه . › ﴾ فبعث به إلى أبى بكر ، فقال قرة : ﴿ یاخلیفة رسول الله ﴾ إنى قد كنت مسلما ، ولى عند عمرو بن العاصى شهادة : قدم فأ كرمته ، وقر بيشه ، ومنعته › ا . فدعا أبو بكر عمرواً فقال : ﴿ ماتملم ،ن هذا › ؟ فاقتص قصته ، حتى لما بلغ الصّرفة (۱) فال قرة (س ۲۱) (۲) : ﴿ حسبك › اقال : ﴿ لا والله احتى أبله علامك كما قلت › افتجاوز أبو بكر عن دمه ، وهربعلقمة ا

وعن ابن سيرين قال: بعث أبو بكر إلى ابئة علقمة وامرأته ليأخذ هما، فقالت امرأته: « مالى ولا بى بكر؟ إنْ كان علقمة قد كفر فإنى لم أكفر ١٠ فتركمها.

قال ثم رجع علقمة زمان عمر مسلماً فردٌّ إليه زوجته .

فلما فرغ خالد من بزاخة ، وعامر ، ومن يليها من غطفان ، عمد إلى بلاد بني تميم يؤهم الممامة .

وعن الواقدي ، عن عيسى بن عميلة الفزارى ، عن أبيه قال :

<sup>(</sup>١) مقالة عيينة عند انصراف عمرو ، أو : تتمة الكلام ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: أول ١٤ - أ • ص ٢٧ •

« لمسا جاءت عامر وغيرهم من أهل الردة خالداً فبايعوه على الإسلام ، أخذ ماظهر من سلاحهم ، واستحلفهم على ماغيّه بوا عنه ، فإن حلفوا تركهم ، وإن أبوا شدّهم أسراً ، حتى أتوا بما عندهم من السلاح . فأخذ منهم سلاحاً كثيراً فأعطاه أقواماً (س٢٨) يحتاجون إليه فى قتال عدوّهم ، وكسّبه عليهم، فلقوا العدوّبه ، ثم ردّوه بعد ، فقدم به على أبى بكر ، رحمه الله » .

### ( استسلام أسد وغطفان )

[في المخطوطة: ٤ - ا والصواب: ٥ - ا] (س ١) وعن يزيد بن شريك الفزارى ، عن أبيه قال: قد مت مع أسد وغطفان وافداً على أبى بكر ، حين فرغ خالد من بزاخة ، وجعدت أسد وغطفان تسلّل ، على أبى بكر ، حين فرغ خالد من بايع خالداً ، ومنهم من لم يبايعه ، فجاءوا ظاجت موا عند أبى بكر فقال أبو بكر: « اختاروا بين خطلتين ، حرب مُجلية ، أو سلم مخزية » اقال خارجة بن حصن: «هذه الحرب المجلية قد عرفناها ، فما السلم المخزية » اقال: « تُقِرُّ ون : أن قتلانا في الجنة وأن قتلا كم في النار ا وأن تردُّوا علينا ما أخذتم منا ولانر عليكم مما أخذنا منكم شيئاً ، وأن تدُوا قتلانا ، دية كل قتيل مائة بعير ، منها أربعون في بطونها أولادها ، ولاندي قتلاكم ، و نأخذ منكم الحلقة (١) (س ٧) والمكراع (٢) ، وتلحقون بأذناب الإبل ، حتى يرى الله خليفة نبيه والمؤمنين ماشاء

<sup>(</sup>١) الدروع والاسلحة •

<sup>(</sup>٢) الكراع : اسم يجمع الخيل .

فيكم ، أو نرى منكم إقبالا إلى ما خرجتم منه » . فقال خارجة بن حصن : « نعم يا خليفة رسول الله » 1 قال أبو بكر : « عليكم عهد الله وميثاً قه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار ، وتعلمونه أولادكم ونساءكم ، ولا منعتم فرائض الله في أموالكم » ؟ قالوا : « نعم » 1

#### (عمر بن الخطاب يخالف أبا بكر في دية الشهداء)

قال عمر: « يا خليفة كرسول الله ، كل ما قلت كما قلت ، إلاأن يَدُوا كمن قتاوا منا ، لانهم قوم أقيتاوا في سبيل الله واستشهدوا » 1 . فقبض حلفتهم وكراعهم ، حتى أتوفي \_ رحمه الله وهو عنده، حتى ردَّه عمر من بعده ، إلى ارأى من إقبالهم إلى الإسلام

وفى كتاب يعقوب بن محمد الزهرى نحو ُ هذا ، فى وفود ُ بزاخة على أبى بكر ، إلى آخر كلام عمر (س١٤) رحمه الله ، وقال : « فتَستابع النساسُ على قول عمر رحمه الله

وعن سعيد بن الـُمسيَّـب قال: قبض أبو بكر رحمه الله كل ماقدر عليه من الحلقة والـكراع ، فلما توفى رأى عمر رحمه الله أن الإسلام قد ضرب بعجرانه ، فدفعه إلى أهله أو إلى عصبة رمن مات (١) منهم .

# ( اختلاف الرأى ، ثم اجتماع على الحق )

قال الواقدى بسنده ؛ عن محمود بن لبيد قال . لما قدم خالد بن الوليد

<sup>(</sup>۱) في ل: اول ١٤ ـ ب ٠ ص ٢٨ ٠

بزاخة أظهر أن أبا بكر عهد إليه أن يسير إلى أرض بنى تميم و إلى البمامة ، فقال ثابت بن قيس الأنصارى \_ وهو على الأنصار، وخالد على جماعة المسلمين \_:

د ما عهد إلينا ذلك ، وما نحن بسائرين » ا قالوا: وقال ثابت بن قيس :

دوليست بنا قوة موقد كل المسلمون وعسيج ف كراعهم » قال محمود بن لبيد، قال خالد بن الوليد : د أما أنا فلست بستكره أحداً منكم ؟ (س ٢١) فإن شئتم فسير وا، وإن شئتم فأقيموا » ا

فسار خالد بن الوليد ومن معه من المهاجرين والعرب عامداً لأرض بنى على والبيامة ، وأقامت الأنصار يوماً ، ثم الاومت فيا بينها ، وقالوا : والله ماصنعنا شيئاً ! والله لئن أصيب القوم ليقولن : خدلتموهم وأسلمتموهم ، وإنها لَسُبِسة باق عار ها بآخر الدهر ، ولئن أصابوا خيراً وفتح الله فتحاً ، إنه خلير منعتموه ، فابعثوا إلى خالد يقم لكم حتى المحقوه » ا فبعثوا مسعود بن سنان إلى خالد أن « أقم حتى نلحقك » ، ويقال : بعثوا العلبة ابن عنمة (۱) : [قال] (۲) فلما جاءه الخبر أقام حتى لحقوه : قال : فلما طلعوا على العسكر استقبلهم خالد بن الوليد في كثرة من معه من المسلمين حتى نزلوا العسكر ، وساروا جيعاً .

#### ( مصرع مالك بن نويرة ، والاختلاف فيه )

(س۲۸) قال الواقدى ، عن عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه ، قال : لما لحقت الانصار خالد بن [ في المخطوطة : ٤ــب والصواب : ٥ ــب ]

<sup>(</sup>١) والصحيح الأول ، راجع: الكلاعي: « حروب الردة » ط ٢ ص ٩٢ ه ٣

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ل ٠

الوليد سار في أرض بني تميم حتى انتهى إلى البطاح ، فبعث السرايا في أربعة وجوه ، فبعث سرية فيها رجل من بني مخزوم ، وهو أمير ها ، وفيها أبو قتادة الانصارى ، و بعث عبد الله بن الحارث بن قيس في وجه آخر ، وبعث شجاع ابن وهب في وجب آخر ، وأقام يومين حتي رجعت السرية التي فيها أبو قتادة .

وفى كذاب يحيى بن سعيد الأموى قال : وفى حديث ابن اسحاق : ثم إن خالد بن الوليه سار إلى البطاح من أرض بنى تميم ، فلما أجمع السير أبدت الأنصار أن تسير معه ، وقالوا : « ما هدا بعهد صاحبنا إلينا ا إنما عهد الأنصار أن تسير معه ، وقالوا : « ما هدا بعهد صاحبنا إلينا ا إنما عهد إلينا إذا فرغنا من 'بزاخة ومن عليها أن نرجيع » : قال : « لكن قد عهد إلى غير هذا : أن أسير إلى (س٧) بني تميم حتى أستبريء ما بها ، ولست بالذى أكرهكم (١) وقال : « ح أما ح (٢) أنا فنطلق بمن معيمن قريش والقبائل » فانطلق حتى سار منقلة و أو منقلتين ، فندمت الأنصار و تدامروا بينهم ، وقال بعضهم لبعض : «والله لئن أصاب القوم فتحاً وخيراً وجهاداً إنه خلير إ حرمتموه (٤) إ ، ولئن أصاب القوم مصيبة ليعظمن ذلك ، وكي قالن : « انتظر قا حتى نلحق با ، فانتظره حتى أتوه . فسار حتى نزل البطاح من أرض بني تميم ، فلم يجد بها جمعاً ، ففرق السرايا في نواحيها ، البطاح من أرض بني تميم ، فلم يجد بها جمعاً ، ففرق السرايا في نواحيها ، البطاح من أرض بني تميم ، فلم يجد بها جمعاً ، ففرق السرايا في نواحيها ، البطاح من أرض بني تميم ، فلم يجد بها جمعاً ، ففرق السرايا في نواحيها ،

<sup>(</sup>۱) سرية التخطيط ، ومنع استكراه الجنود ، أسلوب نبوى في الغزوات والسرايا ٠

<sup>(</sup>٢) في ب: مضافة في الهامش الايمن ٠

<sup>(</sup>٣) وحدة مسافة ،

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في ب٠

فأَ تَىَ بَمَالِكَ بن ُنُويرة في نَفْرُ مِن بني حَنْظَلَة ، فَاخْتَلْفُ النَّاسُ فَيْهُم .

# ( التحقيق في قتل خالد لمالك بن نويرة )

وكان فى السرية التى أصابتهم: أبو قتادة ، فيمن شهد له أن لا سبيل عليه ولا على أصحابه: « إنا قد أذ ّنا فأذ "نوا (١١) ، ثم أقمنا فأقاموا، ثم (س١٤) صلينا فصلوا » !

وكان من عهد أبى بكر إلى خالد أن : ﴿ أَيُّمَا دَارَ غَشَيْتُمُوهُا فَسَمَعُمُ الْآذَانَ فَيُهَا بَالْصَلَاةُ فَأُمسكُوا عَن أَهْلُهَا حَتَى تَسْأَلُوهُم : أَ مَاذَا نَقْمُوا ؟ وماذَا يَبْغُونَ ؟ وأيتما دار غشيتموها فلم تسمعوا فيها اللّذان فششُّوا عليها الغارة ، فاقتلو وحرقوا » .

#### (لم يكن قتل مالك برأى خالد وحدة)

قال: و شهيد بعض من كان فى تلك السرية «ما سمعناهم كبسرواو لاأذ أنوا» فاختلف فيهم الناس. فأمر خالد بمالك وأصحابه فضر بت أعنا ُقهم، وتزوج امرأته أمَّ متمم.

وفى كمتاب يعقوب من محمد الزهرى بسنده عن الزهرى قال ، قال أبو قتادة : كنا فى جيش خالد ، فلما فرغنا من 'بزاخة بعد ثنا خالد فى سرية ، فلم فلك قينا رجل ، فقلنا : « أنا من بنى حنظلة ، فقلنا : أين مَن (س٢١) يمنع الصدقة منه الآن ، ؟ قال : « هم بمكان كذا وكذا ،

<sup>(</sup>١) في ل: أول ١٥ ـ أ . ص ٢٩ .

فقلنا: ﴿ كُمْ بِينِمَا وَبِينِهُم ﴾ ؟ قال : ﴿ إِ مَثَّابِةُ (١) أَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعَا حَتَى أَتِينَاهُم حين طلعت الشمس ، ففزعوا حين رأونا وأخذوا السلاح وقالوا : «من أنتم» قلنا : ﴿ نَحَنَ عَبَادُ الله المسلمون » قالوا : ﴿ وَنَحَنَ عَبَادُ الله السلمون » ! وكانوا أثنى عشررجلا ، فيهممالك بن نويرة ، قلنا : ﴿ فَضَعُوا السلاح ، واستسلموا » ففعلوا ، فأخذناهم فجئنا بهم خالداً .

فقال بعضهم - أنا منهم -: ﴿ قَدْ ـ وَاللهِ ـ أَسَلُمُوا ﴾ فما لنا عليهم من سييل ﴾ 1 وقال بعضُهُما : ﴿ وَاللهُ مَا أَسَلُمُوا ﴾ وإنَّ قتلهم وسبَّيهم لحلال ﴾ 1 فرأى ذلك خالد ﴾ فجئت ُ ، فقلت : ﴿ أَقَارِلُ أَنْتُ هَوْلاً القوم ﴾ ؟ قال : ﴿ نَعْمَ ﴾ 1 قلت : ﴿ وَاللهِ مَا يَحَلُّ لك قتلهم ، ولقد اتقونا بالإسلام فا عليهم من سبيل ، ولا أتابعك على قتلهم ﴾ فأمر بهم خالد فـ مُقتلوا .

فال أبو قتادة (س٧٨): ﴿ فتسرعت حق قد مَتُ على أبى بكر فأخبرته المجابر ، وعظّمتُ عليه الشأن ! فاشته فى ذلك حمر (٢) ﴿ وقال [ ٦ ] المجابر ، وعظّمتُ عليه الشأن ! فاشته ق ذلك ﴿ عمر (٢) ﴾ وقال أبو بكر : ﴿ واللهِ (س ١) : ﴿ أَنْ كَانَ خَالَدُ تَأْوَّلُ أَمْراً فَأَخْطَأُهُ (٣) ﴾ .

وذكر يمقوب ُ بنُ محمد هذا ، والواقدى فى مقتل مالك بن نويرة روايات غير ً ما تقدم ، تركنا ذكرها استغناء عنها بما ذكرناه هنا : وفى

<sup>(</sup>١) هكذا في ب ، وفي ل : ( مثآبة ) وهي وحدة قياسية للسافة .

<sup>(</sup>٢) في ل: بالهامش الايسر مع اشارة التصحيح •

۲۱ – ۲۵ ص ۲۵ – ۳۱ ، تاریخ الاسلام » ج ۲ ص ۲۵ – ۳۱ .

وفى بعضها: أن خالداً أمر برأسه ُ فجُكُمل أَ ثُفيهُ (١) لِقد ر وكان من أكثر الناس شعراً ـ وكان من أكثر الناس شعراً ـ وكانت القدرُ على رأسه ، فراحوا وإن شَعرَهُ ليدخَّنُ ، وما خلصت النارُ إلى شواة رأسه ا (٢) ١

### (اصرار ماك بن نويرة على خيانة الأمانة)

وعن الواقدى بسنده قال: كان مالك بن نويرة يسمي: (ا كجفول) وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمثه مصدقاً لقومه، فلما بلغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الصدقة وفر قها حراه وسلم أمسك الصدقة وفر قها حراه و موجع عن الإسلام، وجمع قومه فقال: الصدقة و فلذلك سُمِّي: (الجفول)، ورجع عن الإسلام، وجمع قومه فقال: وإن هذا الرجل قد هلك فإن قام قائم مين بعده من قريش نجتمع عليه جميعاً، رضى منسكم أن تدخلوا في أمره ولم يطلب ما مضى من هذه الصدقة أبداً 1 ومن من هذه الصدقة أبداً 1 بكر ذلك من قوله، فعاهد الله خالد بن الوليد: لأن أخذه ليقتلنه، وليجعلن بكر ذلك من قوله، فعاهد الله خالد بن الوليد: لأن أخذه ليقتلنه، وليجعلن المرة ولم يطلد حين أظفره الله به.

<sup>(</sup>١) واحدة الاثافى ، وهى احجار تحمل القدر على النار .

<sup>(</sup>۲) جلدة الراس ، وجمعها شوى · والقصة مطعونة السند ، ســـقيمة الخيال · « تاريخ الاسلام » للذهبى ، ج ٣ هامش ص ٢٨ ·

<sup>(</sup>٣) في ب : غير واضحة ، وفي ل : بالهامش الايمن ،

<sup>(</sup>٤) فرق ، ينصب المفعول « المصباح المنير » ونظيره : غفر ، غفور ، ولو استلزمنا تشديد الفاء كما زعم الزمخشرى فى « أساس البلاغة » للزمت صيغة المبالغة : ( الجفال ) .

<sup>(</sup>٥) في ل: اول ١٥ ــ ب ٠ ص ٠٣٠

وقال مالك بن نويرة رشعراً في تفريقه الصدقة:

وقال رجال : سُدُّد اليوم مالك وقال رجال : مالك لم يُسَدُّد (١) فقلت : دعونى ، لا أبا لابيكم فلم أخط رأياً في حالما دولا البدى (٢) > (سيد) وقلت : خذوا أمو السكم غير خانف

ولا ناظر فيما يجيء به الفسدي على على المنافعة الم أعسدي (٣) المنافعة الم أتحر د (٤) المنافعة الم أتحر د (٤) المأجعل نفسي دون ما تحذرونه وأرهنكم يوماً بما قلته بيدى فإن قام بالأمن المخوف قائم أطعنا وقلنا : الدين دين محمد المنافعة المنافع

<sup>(</sup>۱) اشارة لمعارضة أوردها الكلاعي : « حروب الردة » ط ٢ ص ٩٤ ٠

رُم) في ب : بالهامش الايسر لتصحيح الاصل : ( المقال ولا اليد ) وكذلك تماما في : ل ·

<sup>(</sup>٣) في ب ، ل : (غد ) ٠

<sup>(</sup>٤) الأخلاف جمع خلف كالثدى للناقة والمراد : حافلة لم تنقص ٠

#### (\*) قصة مسيلمة الكذاب وردة أهل اليمامة

الواقدى (١) بسنده ، عن رافع بن خديج قال ﴿ : قدر مَتُ على النبي صلى الله علميه وسلم وفودُ العرب فلم يقدُمُ علمينا وفدُ أُقسى قلوباً ولاأحرى أن يكون الإسلام لم يقَرَّ في قلوبهم من بني حنيفة › ١

(س۲۱) وعن ابن عباس ، قال قدم مسياسة في قومه ، فهزل حدار (۲) رملة بنت الحارث النجارية فله كر (۳) لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه يقول : ﴿ لُو جعل لَى محمد الخلافة من بعده لاتّ بعتُ ) ا فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس ، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت خف من نخل ، فو قف عليه ثم قال: ﴿ لَا يَتُن الله الله على الله على الله عليه و و لئن أدبرت كل ، فو قف عليه ثم قال: ﴿ لَا يَتُن الله الله على الله عليه أيت فيه و لئن أدبرت كيقطعن الله دا يرك 1 وماأر الك إلا الذي رأيت فيه

<sup>( ﴿ )</sup> في ل : بالهامش الايمن وباللون الاحمر .

<sup>(</sup>١) في كتابه المفقود عن : « الردة » لا في كتابه المطبوع : « المغازى ».

<sup>(</sup>٢) في ب: مضافة بالهامش الايسر .

<sup>(</sup>٣) اجماع الروايات على احتجاز قومه له: « ليحفظ متـاعهم » وفى بعضها: « كانوا يسترونه بثيابهم » ١١ ويبدو : انه كان دميم الخلقة ، شاذ الدهاء ، فلعلهم أشفقوا أن يفسد عليهم لقاءهم بالنبى على ، أو : لعله اثر الاحتجاب لجمع المعلومات تمهيدا لقفزته بالتنبؤ ، انظر : ابن اسـحاق : « السيرة » ق ٢ مي ٥٧٦ ، والطبرى : « تاريخ ، ، » ج ٣ ص ١٣٧ ، وابن سيد النـاس ن « عيون الأثر » ج ٣ ص ٢٣٥ والديار بكرى : « تاريخ الخميس » ج ٢ ص ١٥٧ .

مارأيت! ولو سألمَّن هذه الشَّطْبة - لشَّطبة من الميسَنَخَـةِ التَّي فيده - ما أعطيتُ كُمها(١) ا وهذا ثابتُ (٢) يُجِيبُك).

قال ابن عباس: فسألت أبا هريرة عن قول الذي صلى الله عليه وسلم:

( ما أراك إلا الذي رأيت فيه مارأيت ) ؟قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( بَيْنَا أَنَا نَامُم ، رأيت في يدى سوار يْن من ذهب (٢٨) (س٢٨) فَ نَعْمُ خُنَهُما فَطَارا ، فوقع أحدهما باليمامة ، والآخر اللهن ، قيل : « ماأ و لنهما يارسول الله ؟ قال صلى الله [ ٢ - ب](س١) عليه وسلم : ( أو لنهما كذًا بين يخرجان من بعدى ) ا

قال الواقدى بستده عن أبي هريرة ، قال : « سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بين يدى الساعة كذَّ ابون ، مثهم العنسيُّ صاحبُ صاحبُ صاحبُ المامة ، ومنهم الدَّجَال ( على الوهو أخطمهم نتنة ) .

<sup>(</sup>۱) وقبل مسیلمة ، طلب هوذة الحنفی مثل هذا فصفعه الله بمثل ذلك المجواب الدیار بكری : « تاریخ الخمیس » ج ۲ ص ۳۹ و : « عیون الاثر » ج. ۲ ص ۲۲۹ أبو الفدا : « المختصر فی أخبـــار البشر » ج ۱ ص ۱۶۲ ابن المجوزی : « الوفا بأحوال المصطفی » ج ۲ ص ۶۲۹ .

<sup>(</sup>۲) ابن قیس بن شماس ، خطیب النبی ﷺ ، « اسد الغابة » ج ۱ در ۲۷۵ ۰

<sup>(</sup>٣) والذهب في الرؤيا: رمز للزيف ٠

<sup>(</sup>٤) في ب ، ل : ( الرجال ) وهو توهم نسخي خلطه بما سيلي ٠

## (صدق الاخبار النبوى بفتنة الرجال (۱)قبل أن يفتتن! )

قال أبو عبد الله : ﴿ كَانَ مِن قَصَةَ الرَّجَّـَالَ بِن ُعَنَّهُوةَ : أَنْهُ قَدْمُ مَعُ قُومُهُ (٢) وافداً على النّبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ القرآنَ وتعلّم السَّنن ، .

وعن ابن عمر قال: «رأيت الرَّجَّال يأتي أبيُّ بن كمب (٢) يُقر نُه الفرآن، وكان من أفضل الوفدعندنا ، قرأ سورة (البقرة) و (آل عمران) افقدِم (٤) الميامة ، فشهد لِمسيامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم (س٧) أنه أشركه (٥) من بعده في الامر ا فكان أعظم على أهل الميامة فتنة من غيره ، لما كان يُعرف به الرَّجَّال » .

وعن رافع بن خديج قال : ﴿ كَانَ بِالرَّجِالَ مِنَ الخَشُوعِ وَلَوْمِ قَرَاءَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم يوماً — وهو معنا جالس مع نَفرَ — فقال : (أحد هؤلاهِ

<sup>(</sup>۱) عند الطبرى : ( نهار الرجال ) و ( الرحال ) : « تاریخ ۰۰ » ج ۳ ص ۲۸۲ ، ۲۸۹ ، ۰۰

<sup>(</sup>۲) عند أبى الفدا: أنه مبعوث من (هدوذة ) المحنفى: « المختصر ٠٠ » سائر الغزوات ٠ من القدابه (سيد القراء ) ـ الذهبى: « تذكرة الحفاظ » ج ١ ج١ ص ١٤٢ ٠

<sup>(</sup>۳) الأنصارى · أمـام لتلاوة القران ، ورواية الحـديث ، والجهـاد في ص ١٦ ، ١٧ ،

<sup>(</sup>٤) وعند الطبرى أن النبى ﷺ: « بعثه معلما لاهسل اليمامة ، وليشغب على مسيلمة ، وليشدد من أمر المسلمين ، فكان أعظم فتنة على بنى حنيفة من مسيلمة ٠٠ »: « تاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٢٨٢ ثم أورد ( ص ٢٧٨ ) أن أبا بكر استدعى الرجال وأوصاه بنصرة الاسلام فكانه انضم لمسيلمة باخرة ؟

<sup>(</sup>۵) في ل: أول ١٦ ــ أ • ص ٣١ •

النَّذَر في النَّسار) ! قال رافع: ﴿ فَنَظُرَتُ فِي القَوْمِ ﴾ فإذا بأبي هريرة ﴾ وأبي أرَّوى الدَّوسي ، ورَجَّال بن عنفوة ﴾ فأبي أرَّوى الدَّوسي ، ورَجَّال بن عنفوة ﴾ فجعلت أنظر وأعجَّب ! وأقول: كمن همذا الشق (١) ! ؟ فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجَعَتْ بنو حنيفة ، فسألت : مافعل الرَّجال بن عنفوة ؟ فقالوا افتَحتَن ! هو الذي شهد لمسيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أنَّه أشر كه مِن بعده . (س ١٤) فقلت : ما قال رسول الله عليه وسلم ﴿ أنَّه أَشْرَكُه مِن بعده . (س ١٤) فقلت : ما قال رسول الله عليه وسلم ﴿ أنَّه أَشْرَكُه مِن بعده . ( س ١٤) فقلت : ما قال رسول أنه عليه وسلم ﴿ أنَّه عليه وسلم أنَّه عليه وسلم أنَّه وسلم أنَّه وسلم أنَّه عليه وسلم أنَّه وسل

قالوا: وُسمِسعَ الرَّجِّنَالُ يَقْسُولَ: ﴿ كُنْبِشَنَانَ انْتَطَعَا ! فَأَسَبَّهُمَا لِللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ع إلينا كَسَبْشُنا! ﴾ . وعن أبي هريرة ــ رحمه الله ــ نحو هذا .

# ( ابن عمير (۱)اليشكري يصرخ بالحق ، ثم يلجأ لخالد )

وعن عباية الراتجي ، عن الرجي لبن إياس ابن أخي بجماعة قال : «كان ابن عير اليشكرى من سراة أهل اليمامة وأشرافهم ، وكان مسلما يكتم إسلامه ، وكان صديقاً للرجمال بن تبشل بن عنفوة ، فقال شعراً فارشياً في اليمامة ، حتى كانت المرأة والوليدة والصبي ينشدونه ! حتى المرأة والوليدة والصبي ينشدونه ! حقى المامة ، حتى كانت المرأة والوليدة والصبي المامة ، حتى كانت المرأة والوليدة والصبي المامة ، حتى كانت المرأة والوليدة والمحتى المرأة والوليدة المرأة والوليدة والمحتى المرأة والوليدة والمحتى المرأة والوليدة والوليدة والوليدة والوليدة والوليدة والوليدة والمحتى المرأة والوليدة والوليدة والوليدة والمحتى المرأة والوليدة والوليدة والوليدة والمحتى المرأة والوليدة والمحتى المرأة والوليدة والولي

<sup>(</sup>١) فلم يتعين ( الرجال ) في هذا الحديث ، ولا فيما سبق .

<sup>(</sup>٢) في ل: مابين الزاويتين مضاف بالهامش الايسر •

<sup>(</sup>۳) عند الكلاعى : ( عمرو ) و ( عمر ) : « حــسروب الردة » ط ٢ ص ١٠٤ ٠

<sup>(1)</sup> في ل: ما بين الزاويتين مضاف بالهامش الايمن ٠

<sup>(</sup> ۲ - غزوات )

المعاد الهؤاد بنت أثال من طال ليدلى بفتنة الرجّال المها ياسعاد من حدث الدّهر عليه حيد كم كفتنة الدّجّال في أنها ياسعاد من حدث الدّهر عليه عدريز ذو قدوة ومحال لايساوى الذى يقول من الأمر قبالاً (۱) وما احتنى من قبال ان دينى دين النبي (۱) وفي القسوم رجال على الهدى أمثالى أهلك القوم محمكم بن طفيل (۱) ورجال ليسوا لنا برجال برجال برجه أمرهم مسيلة اليسوا التا برجال برجوه أخرى الليالي (۱) النفس إذ تعاطمها التّبر وساءت (۱) المقال مقالة الانذال المقال على رجاح النفوس من الأمسر له فرجة كحل المقال المقال

# 1-v

(س١) إِنْ تَسَكَنْ رِمِيتَتَى عَلَى فَطْـرَةَ الله حَنَيْفَسَاً فَإِنِّى لا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قصاصة بالنعل تفصل بين الاصابع ، وضربها مثلا للحقارة !

<sup>(</sup>٢) تنويه بأن النبي الحق انما هو محمد صلى الله عليه وسلم ٠

<sup>(</sup>٣) أكبر أعوان مسليمة وأشراف اليمامة ، لولا التعصب للضلال القبلى !

<sup>(</sup>٤) في ب: ( الليال ) ،

<sup>(</sup>٥) في ب ، ل : ( أن تعاطيك للكفر سباب ) والتصويب من الكلاعي : ط ٢

۱۰۱ والديار بكرى : « تاريخ الخميس » ج ٢ ص ١٥٩ ٠

<sup>(</sup>٦) في ب : ( لا أبال )

<sup>(</sup>٧) اى : الراوى ، وهكذا فى كل ماسيلى كذلك ،

فطلبوه ، ففا تهم ، و لَحِق بخالد بن الوليد قبل أن يدخل الهمامة ، فأخبر خالداً بحال أهل الهمامة ، فأخبر خالداً بحال أهل الهمامة، ودله على عوارتهم، وأشار على خالد بن الوليد بالمنزل الذى ينزل ، وذلك أنّه أخبره قال : « تركت مسيامة يؤامر أصحابة أن يخرج إليك ويترك الأموال خلف ظهره . »

### (نصيحة راشدة ، وضلال أصم )

وعن محسد بن سليان الوالبي قال: قام أمامة أبن (١) أثال الحنني في بني حنيفة فقال: اسمعوا متى (س٧) وأطيعوا أمري ترشدوا يانه لا يجتمع نبيّان بأمر واحد يان محداً صلى الله عليه وسلم لانبي بعده ولانبي أمرسل معه . ثم قرأ : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . حَمَّم تَدْزِيلُ الكتابِ مِن الله العَرْيزِ العَليم . غافر الذّنب وقابلِ التّوب شديد العقاب من الله العَرْيزِ العَليم . غافر الذّنب وقابلِ التّوب شديد العقاب ذي الطّو لِ لا إله إلا هُو إليه المصير . (١) كلام ألله عز وجل بان هذا من : ﴿ يَا ضَفْدَ عُ نِقِي الاالشرب تَمْعِين . ولا الماء تَدَدّدين والله إنكم لتّرون أن هذا الكلام ما يخرج مِن إلى (٣) ا وقد استحق عدد أمراً أذكره به : مَر بي حرسول (٤) ما الله على الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>۱) فى ل: أول ١٦ ـ ب ص ٣٢ ، وانظر ابن سعد: الطبقات ٠٠ » ج ٥ ص ١٠٤ والديار بكرى: « تاريخ الخمس » ج ٢ ص ٣ وقد سماه ( ملكا)وكلك ابن اسحاق: « السيرة النبوية » ق ٢ ص ٢٠٧ وعند ابن الاثير أن النبى صلى الله عليه وسلم قد بعث اليه فرات بن حيان العجلى لكبح مسليمة عندما جمح ٠ انظر « أسد الغابة » ج ١ ص ٢٩٤ ، ٢٩٥ ٠

۲) الایات ۱ ـ ۳ من سورة غافر ٤٠٠

<sup>(</sup>٣) لا يصدر عن صواب ٠

<sup>(</sup>٤) في ل: مضافة في الهامش الايمن •

وأنا على دين قومى فأردت تتله ، فحال بينى وبينه عدير ، وكان موفّيقاً ، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمى . ثم خرجت معتمراً ، فبينا أنا أسير قد أطلت على المدينة (س ١٤) أخذ تنى الرسله (١) الى غير عهد ولاذمّة (٢) ، فعفا عن دمى وأسلمت . فأذن لى فى الخروج إلى بيت الله ، وقلت: « يأرسول [ الله (٣)] إن بنى قشير قتلوا أثالاً فى الجاهلية ، كأذن لى أغزهم ، فغزوتهم ، وبعث إليه بالخمس (٤) فتو في رسول الله صلى عليه وسلم، وقام بهذا الأمر من بعده رجل هو أفقه شهر فى أنفسهم ، لا تأخذه فى الله ومة لائم ، ثم بعث إليكم رجل لا يسمى باسمه ولا اسم أبيه ا يقال له : سيف الله المعه سيوف لله كثيرة ا فانظروا فى أمركم ، > فآذاه القوم حميماً ، أو من آذاه منهم — قال الواقدى : وقال شعراً :

مسليمة ُ ارجع ولاتمحَّكِ ا : فإنك في الأمر لم 'تَشُرَكِ كَالُامِ اللهِ أَتُشْرَكِ كَالُامِ اللهِ فَي اللهِ في وحيَّه : هُواك: هُوَى الاحمق الانوك (٥٠)

<sup>(</sup>١) في ب ، ل : على الهاء فتحة أو نقطتان وكلاهما تصحيف .

<sup>(</sup>۲) لكن فى الاحاديث \_ انظر الهامش بعد التالى \_ والمغازى : انه وقع اسيرا فى سرية محمد بن مسلمة الى القرطاء أو الضرية · الحلبى « انسان العيون» ج ٣ ص ٧١ وابن سديد الناس : « عيون الاثير » ج ٢ ص ٧٩ والديار بكرى : « تاريخ الخميس » ج ٢ ص ٢ ، ٣ ·

<sup>(</sup>٣) في ب وحدها ، وغير مكتوبة في ل .

<sup>(</sup>٤) لكن الاحاديث الصحاح لم تاذن الا بالعمرة ودون اشارة لقتل ولا لقتال ا

البخارى:ج ٥ ص ٢١٥،٢١٤ ومسلم ج ٢ ص ٨٦،٨٥ وأبو داود ج ٢ ص ٥٥ وراجع الهامش قبل السابق ، وانظر : ابن سعد : « الطبقات ٠٠ » ج ٥ ق ٢ ص ٤٠١ وابن الاثير : « أسد الغابة » ج ١ ص ٢٩٤ ، ٢٩٥ والسهيلى : « الروض الانف » ج ٤ ص ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>٥) شديد الحمق ٠

(س٧١) ومنتَّاك قو مُك أَنْ يمنع .. وك، وإن يأتهم خالدُ التُوكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فالك من مصفد في السد ... الد، ومالك في الأرض من مسلك (٢)

### ( محاولة نبوية لاستصلاح مسيلمة )

قال الواقدى ، وقانوا : إن رجلا كان من بى حنيفة قد أسلم ، وأقام عند رسول الله صلى عليه وسلم فحسن إسلامه ، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه و قال الحنفى : « إن أجاب أحداً من الناس أجابى وعسى أن المحينه الإن الله » الخرج حتى أتاه فقال : « إن محمداً قد أحب أن تقدم عليه ، فإنك لوجئته لم يفارقك إلا عن رضى » وَرفق به ، وجمل يأتيه إذا وجده خالياً فيلقى هذا القول إليه ، فلما أكثر عليه قال : « أنظر فى ذلك » . فشاور رجال بن عنفوة وأصحابه ، فقانوا : «لاتفعل ، إن قدمت (س ٢٨) عليه قتلك المام تسمع كلامه وما قال لنا » ؟ فأبى مسيلمة أن يقد م معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [٧-ب] (س١) وبعث معه رجلين ممن يصدق به ليكأسماه و يخبراه بما قال الحنق ،

<sup>(</sup>۱) هكذا فى ب ، ل ، لكن مصحح ل يصارحنا بتعقيب بالهامش الآيسر : ( كلاعى : تترك ) وانظر نشرتنا لمخطوطاته : « حروب الردة » ط ۲ ص ۱۱۷ ٠

<sup>(</sup>۲) ثم لم يقنع ثمامة بهذا ، وانما انتهز فرصة مرور العلاء بن الحضرمى بجيشه قرب اليمامة فى طريقه للبحرين ـ كما سنرى بمشيئه الله ـ فسارع ثمامة واصحابه بتدعيم جيش العلاء ، ونشر الدعاية أن ( بنى حنيفة ) ـ وثمامة وأصحابه منهم ـ قد انضموا لجيش العلاء ا

انظر : ابن الاثير : « أسد الغابة » ج ١ ص ٢٩٥ ·

<sup>(</sup>٣) في ل: بسكون الحاء ، والمعنى : يعجل بحينه ونهايته ٠

فرج الرسولان (۱) مع رسول رسول الله صلي الله عليه وسلم ، حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ] وحده ، ثم كلمه بما بدا له ، فلما قضى كلامه تشهد الآخر ، فلم وسلم ] وحده ، ثم كلمه بما بدا له ، فلما قضى كلامه تشهد الآخر ، فلم كند كر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مسليمة 1 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كذبت 1 خذوا هذا فاقتلوه ) ، فثار المسلمون الله عليه وسلم : (كذبت 1 خذوا هذا فاقتلوه ) ، فثار المسلمون أخذ صاحبه بحرجرته (۱) افطفق صاحبه الذى أخذ بحجزته يقول : « يارسول الله ، اعن عنه بأبى أنت وأمنى ، فيجاذبه إياه المسلمون ، فلما أرسلوه تشهد بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده (س ۷ ) ، وأسلم هو وصاحبه

فلما 'توفَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجا فقدما على أهليهما بالميامة ، وقد ُفَتَن الذي أمسك بحجزة صاحبه ذلك 1 فُقتـل مع مسيامة ، وثبت المُسْسَكُ بحجزته 1 وكان بعـد ُ يخبر خالد بن الوليـــد بعورة بني حنيفة .

وجعل حرسولُ (٤) > رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر رسول الله عليه وسلم : كيف رفق بمسيلمة حتى أراد مسيلمة أن يقدم ،

<sup>(</sup>۱) في ل: أول ١٧ ـ ١ ٠ ص ٣٣٠

<sup>(</sup>۱) يمسكونه بتلابيبه وهي مامع ثيابه ٠

<sup>(</sup>٣) معقد ازاره بوسطه ، وواضح ان الامر النبوى هنا للترهيب فحسب ، فالثابت من المبادىء النبوية العامة ان المبعوثين لا يجوز قتلهم ، وانه مرائع قال سلبعوثين آخرين لمسيلمة رغم مجاهرتهما بتاييده - : ( لو كنت قاتلا رسسولا لقتلتكما ) ذكره الديار بكرى عن احمد بن حنبل : « تاريخ الخميس » ج ٢ ص ١٥٧ كما ورد هذا الحديث عند آخرين كابى داود والنسائى والحاكم ، انظر : الشوكانى : « نيل الاوطار » ج ٨ ص ٣٣ ، ٣٣

<sup>(1)</sup> في ل: مضافة بالهامش الايسر •

وقال: ﴿ أَنظَرُ فِي ذَلَكَ ﴾ حتى نهاه الرَّجَّـال . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ( يقتلُـه اللهُ ويقتلُ الرَّجَّـال معه ) !

# ( دجل مسيلمة ، والله يخزيه ) (\*)

قانوا: وكان قو مه قد افتتنوا بمسيلمة حتى كان يدعو لمريضهم ، و يبر ك على مولود هم و وجاءه قوم بمولود فمسحراً سه قدر ع و قرع كل مولود له إلى اليوم ا وجاءه آخر فقسال: « يا أبا شمامة ، إلى ذو مال وليس لى ولد يبلغ سنتين حتى يموت ( ١٤) غير هذا المولود ، وهو ابن عشر سنين، ولى مولود و ولد أمس فأحب أن تبارك فيه و تدعو أن يطيل الله عمره > فقال : «سأطلب لك الذى طلبت > فجعل عمر المولود أربعين سنة ا فرجع الرجل إلى منزله مسروراً ، فوجد الا كبر قد تردي فى بر او وجد الصغير يندز عنى الموت ا فلم يس من ذلك اليوم حتى ما تاجميعا اقل : تقول امرأة الرجل أم الغلامين : «فلاوالله ما لا بي منزلة محمد صلى الله عليه وسلم ا

قالوا : وحفرت بنو حنيفة بثراً فأعذبوها نقاخاً (١) ، فجاءوا إلى مسيلمة فقالوا : ﴿ أَتَأْتَى ﴾ فإنا نريد أن تبارك فيها ﴾ ؟ فأتاها فبصق فيها فعادت أجاجا !

قال : وكان مؤذنه رجــلا من بني حنيفة 'يقال له 'حجّبير ، فأذَّن

<sup>(★)</sup> في ب بالهامش الأيمن : ( مطلب : تحدسات مسيلمة الكذاب لعنه الله )

<sup>(</sup>١) النقاخ : العذب النقى ، ومنه قولهم : ( اطيب الماء النقاخ ) ٠

ـ أول ما أذن \_ فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله عوا شهد أن محداً رسولُ الله». ثم قال: (س ٢١) « أشهد أن مسيامة » ثم وقف ا فصاح محكم بن الطفيل ثم "، قال : (س ٢١) « أشهد أن مسيامة رسولُ الله عمر ح محبيرُ » ا فتادى حجير : « أشهد أن مسيلمة رسولُ الله » ا فذهبت في العرب مثلا ا قالوا : وكاد أمرُ بني حنيفة أن ينقطع عنهم د كرُه حين رجعوا إلى الإسلام إلا ذكر محبير ا فإنه الدهر حمر م حجير » اله ولولده ا

### (فتنة سحاح)

قالوا: وكانت سجاح (۱) بنة سويد بن يربوع تميميّة من بني تميم الجم قو مها أنها نبية ، فاتدعت الوحى ا واتّعخفت مؤذنا المحاجباً الموسيات وكانت العشيرة إذا اجتمعت تقسول: « الملك في أقربنا من سجاح » المجموعة تريد مسيلمة ، وأخرجت معها من قومها من هو على قولها ، تريد حر به المورون أن سجاح أولى بالنبوة منه ا فلما قدموا خلا بها ، فقال لها: « تعالى فتسدارس النبوة ، أيّنا أحق بها » . فقالت (س ٢٨) سجاح : « قد أنصفت فاذكر » وبعد هذا من قوله وفعلهما ما أعرضنا عن ذكره ا

قال: وكان من سجع [ ٨ - ١ ] (س١) مسيلمة : ﴿ يَاضَفَدُعُ بَنْتُ ضَفَدُعِينَ } ولا المُسَاءُ تَـكُنُدُّ رَيْنَ ١ ضَفَدُعِينَ } لَكَحَسَنُ مَاتَسَعِينِ ١ لا الشَّرِبُ تَمْنَعِينَ ﴾ ولا المُسَاءُ تَـكُندُّ رَيْنِ ١ لنا نصفُ الأرضِ ولِقريش نصفُها ﴾ ولـكن قريش لا يعدلون ٢ ١

<sup>(</sup>۱) في ل: أول ١٧ ـ ب م ص ٣٤٠

[[قالوا (١)]: وكلَّمت سجاحُ مسليمة أن يُخفُّف عن قومها بعض الصلاة، فقال: « أيُّها أحبُّ إليك» ؟ فقالت: «العشاءوالصبح ، فإنهما تقيلتان ١٠ فنادى مناديه : أنَّه قد وَضَع هاتين الصلائين ١ كُورَ ضوا بذلك ١٠

فلما 'قتل مسيلمة أَخَدَ (٢)خالدُ بن الوليد سجاحَ فأسلمت ، ورجعتُ إلى ما كانت عليـه ، ولحقت بقومها .(٣)

وفي كتناب يمقوب بن محمد الزهرى ، قال بعضهم : وكان ُحجَـــــيرُ مؤذِّنَ مسيامة ، فيكان إذا (س٧) أذَّن تشهَّد لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال : ﴿ أَنْ عَمِداً رَسُولُ الله عَم يَعُود ﴿ فَيُقُولُ (٤) | : ﴿ أَشْهِدُ أَنَّ مُسْلِمَةً ﴾ ثم يقف ا فيصيح به محكم بن طفيل: ﴿ صَرَّحْ حجَّدِر مُ وَلَّ إِنَّ مسيلمة رسولُ الله ١٤ فذ كمبَّت مثلاً . وكانوا يصلُّون الصاوات الخُدس .

فلما وطيء خالدٌ أرضَ بني عـيم، وهرب الناسُ ، كانت سجاحُ بنت سوید - إحدى نساء بنى بربوع - قد أقامت على ر دَّتها ، و تنبُّأت، وادعت الوحي. فأجمعت عيم معها: فلما وطيء خالذً العربَ رأت أناا أحدَ أُعَدُّو لِمَا مِن مسيلمة . فوجَّهت إليه ، فقالت لمؤذنها : تُشبَّث بن ربعي : < أَذَّن ْ بنبوة مسيلمة > ا فكان ينعَل . فقدمت على مسيلمة ومعَـها تميم تقول: ﴿ لَلُّكُ فِي أَقْرِبْنَا مِن سَجَّاحٍ ﴾ ا

<sup>(</sup>١) في ل : ( قال )

<sup>(</sup>٢) اعتقلها ولم يقتلها ٠

<sup>(</sup>٣) في ب بالهامش الأيسر: ( مطلب اسلام سجاح التي ادعت النبوة )

<sup>(</sup>٤) في ب: ( فقال ) وكذلك في ل رغم ظهور الخطأ •

أُ ضحت نبيتنا أنثي ُ نطِيفُ بها . . وأصبحت أنبياءُ الناس ُ ذكرانا ا

## ( احتيال المسلمين لحقن الدماء )

قالوا: ولما خرج خالد بن الوليد إلى الهمامة أرسل حسان بن ثابت (١) أبياتا — وكان صديقًا لمحسكم بن طفيل وكان شريفًا وسيماً — قال الواقدى، وأنشدنى ابن أبي الزرِّناد قولَه :

ما محكم بن طفيل، قد أتيح لكم .. \_ الله در أبيكم حية إالوادي (٢) [ ١ يامكم بن طفيل، قد أتيح لكم .. كالشاء سيبها الراعي لآساد ١ ما في مسيلمة السكداب من عويض .. من دار قوم ، وإخوان ، وأولاد (س ٢١) لا تأمنوا خالداً بالبر و معتجراً

تحت العجاجة منسل الأغضف العادي (٤) العادي (١) العادي (١) في كفف حنيفة عنه قبل نائحة ... تنعى فوارس شاج ، شجو ها باد (١)

<sup>(</sup>۱) « أو زياد بن لبيد » الديار بكرى : « تاريخ » ج ٢ ص ٢١٠ ٠

<sup>(</sup>۲) اشارة لخطورة خالد! السهيلي : « الروض » ج١ ص ١٤٥ وفي ب، ل : ( الواد )

<sup>(</sup>٣) في ب : سقط حبر على الفاء والراء .

<sup>(2)</sup> في ب ( العاد ) والمعتجر بالبرد : اتخذه عمامة ، والاغضف : السهم المدعم بالريش لاحكام تصويبه

<sup>(</sup>٥) في ل: أول ١٨ ــ ١ ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٦) كُفُّ بَّني حَّنيفة قبل النواح على فرسانهم بحرقة ٠

ويل العامة اويل لافراق له .. إن جالت الحيل فهم بالغي الصادى (١) واللهِ واللهِ 1 لا تُثنيَ أعنتُها ن حتى تسكونوا كأهل لحجر أو عاد(٢)

قال: وأرسل بها من الله ينة مع ركب ، وَوَردت على محكم ، وقيله: < هذا خالد بن الوليدفي المسلمين » ، فقال محسكم : « رضي خالد ً بن الوليد أمراً ورضينا غيرَه، وما ينكِر خالدٌ أن يكون في بني حتيفة مَنْ قد أشريك في الأمر 1؟ فسيرى خالد بن الوليد إن قدم علينا إلى يلق (٢) قوماً ليسوا كَمَنْ لقبي الميلق أحداً 'يحسن (س٧٨) القتال 1 نَلقاه حتى سرجع مستهزما ، أو يُعْتَـل ، 1

قال: ثم تَعَطّب محكم أهل اليمامة فقال: ﴿ يَامَعَشُرُ أَهُلُ [ ٨-ب] (س١) الىمامة ؛ إنكم تلقون قوماً يبذلونأنفستهم دون صاحبهم ، فابذلوا أنفسكم دون صاحبكم 1 فإن أسداً وعطفان إنما أشار إلهم خالد بذُباب السيف فكانوا كالنعام الشارد! وقد أظهر خالد بن الوليد بأواً (٤) حيث أوقـــم ببزاخة ما أوقع، وقال: هل حنيفة إلا كمنْ لقينا ﴾ ا

وعن حو شب بن بشر الفزاري ، عن أبيه قال : قدم بعض أصحاب الردة \_ ممن شهد براخة \_ على المسلمين بالمدينة ، يسألون أبا بسكر [ أن (٥٠) يبايعهم علي الإسلام ويؤمنهم ، فقال : ﴿ بيعتى إِياكُمْ وأَمَانِي لَـكُمْ . أَنْ

<sup>(</sup>۱) فى ب: ( الصاد ) والمراد : الرماح الظماى للدم ! (۲) لن تعود خيل المسلمين الا بعد هلاككم كالبائدين · (٣) فى ب : ( يلقى ) وهو خطا واضح ، وكذلك فى ل !

<sup>(</sup>٤) الباو = الزهو والخيلاء ، ومنه قول حاتم الطائى :

فما زادنا باوا على ذى قرابة غنانا ، ولا أزرى بأحسابنا الفقر ا

<sup>(</sup>٥) من اضافتنا للايضاح ، وكذلك كل ما يرد بهذه الصورة ٠

تلحقوا بخالد بن الوليد ومن معه من المسلمين فتسكونوا معهم ، في كستب إلى خالد بأنَّه الحضر (١) لا معه (س٧) اليمامة فهو آمن 1 فليبلغ شاهد كم غائبتكم ، ولا تقد موا علي الجعلوا وجوهكم إلى خالد بن الوليد ».

قال الواقدى: فذكرت ذلك لمعاذ<sup>(٢)</sup> بن محسد الأنصاري فقال ؛ أخبر فى أبو بكر بن عبد الله بن أبى جهم قال : « أولائك الذين لحقوا خاله بن الوليد من الضَّاحية هم الذين كانوا انهز موا بالمسلمين يوم اليمامة ثلاث مرات ، وكانوا على المسلمين بلاء » 1

# ( وصية الصديق لخالد ، قبيل قتال مسيلمة )

رعن زيد بن شريك الفزارى ، عن أبيه قال : كنت من حضر أبزاخة مع عيينة بن حصن ، فرزق الله الإنابة ، فَجئتُ أبا بكر ، فأمرنى بالمسير إلى خالد، وكتب معي كناباً إلى خالد بن الوليد : « أما بعد ، فقد جاءنى كتابُك مع رسولك ، تذكر ما أظفرك الله بأهدل براخة ، ومافعلت بأسد ( ١٤ ) وغطفان ، وأبك سائر إلى اليهامة ، وذلك عهدى إليك . فاتدق الله وحده لاشريك له ، وعليك بالرفق بمن معدك من المسلمين ، فأتد الله وحده لاشريك له ، وعليك بالرفق بمن معدك من المسلمين ، كن لهم كالوالد ا وإياك ياخالد بن الوليد ونخوة بني المفيرة ا فإني قد عصيت فيك من لم أعصه في شيء قط (٣) ا فانظر بني حنيفة إذا لقيتهم إن شاء الله ، فإنك من لم أعصه في شيء قط (٣) ا فانظر بني حنيفة إذا لقيتهم إن شاء الله ، فإنك من لم أعصه في شيء قط (٣) ا فانظر بني حنيفة إذا لقيتهم إن شاء الله ، فإنك من لم أعصه في شيء قط (٣) واجعل على ميمنتك وطم بلاد واسعة . فإذا قدمت فيا شر الأمر بنفسك ، واجعل على ميمنتك رجلا ، واجعل على خيلك رجلا ، واستشر من مهك من الا كابر من أصحاب رجلا ، واجعل على خيلك رجلا ، واستشر من مهك من الا كابر من أصحاب

<sup>(</sup>۱) فی ب: (خضر)

<sup>(</sup>۲) في ل: تصحيح بعد محو .

<sup>(</sup>٣) راجع اختلاف الشيخين في قتل خالد لمالك بن نويرة ٠

رسول الله صلى الله عليــه وسلم(١) من المهاجرين والانصار ، واعرف لمم فضلهم.

فإذا لقيتَ القومَ ـ وهم على صفوفهم ـ فالقَـهُ ـم إنشاء الله وقد أعددتَ للامسور أقرا أنها (س٢١) فالسهم للسهم، والرمح الرمح، والسيف للسيف. وإذا صِرتَ إلى السيف فهو السَّمكل الله (٢٠٠٠.

فإن أظفرك الله مم فإياك والإبقاء (٣) العليهم . أجريزعلي جريحهم، واطلب مدبرَهم، وأحمل أسيرَهم على السيف، وهُولُ فيهم ﴿ القَمْلُ (٤) ﴿ واحرقهم بالنار (٥) 1 وإياك أن تخالف أمرى. والسلام عليك ٠٠

قال : فخرج بالكتاب فوضعه في يده ، فاقترأه ، وقال : «سمع" وطاعة ،

<sup>(</sup>۱) في ل: أول ۱۸ ــ ب م ۲۳۰

<sup>(</sup>٢) عليه المعسول • وفي ب ، ل : ( الثكل ) والتصسويب من الكلاعي :

<sup>«</sup> حروب ۰۰ » ط ۲ ص ۱۲

<sup>(</sup>٣) في ب: ( والبقاء ) ومصحة بالهامش الايم ن وكذلك ل بالهامش الأبسر!

<sup>(2)</sup> فى ب: (فى القتل) وكذلك فى ل مع تكرار (فى) · (٥) عقوبات شاذة لشذوذ الجريمة ، كالردة ، والشذوذ الجنسى أ

# ذكر تقديم خالد بن الوليد الطلائع أمامه من البطاح

قالوا : لما سار خالد بن الوليد من البطاح ووقسع فى أرض بني تميم ، قدَّم أمامه مائتى فارس ، عليهم مَعْنُ بن عدى (١) العجلانى ، وبعث معه فرات بن حيان العجل (٢) دليلا ، وقدام عينين له أمامه ، مسكنف بن زيد (س ٢٨) الخيل الطائى وأخاه (٩) .

قال الواقدى ، عن هشام بن سعد ، عن الرجيل بن إياس ابن أخي مُجَدَّاعة بن مرارة [ ٩ - ١ ] ( س ١ ) المحنفي عن أبيه قال : لما نزل خالد بن الوليد العرض (٤) ، قد م خيلا ، ما ئتي فارس ، وقال : « من أصبتم من الناس فخذوه » .

فانطلقوا ، حتى أخذوا 'مجَّاعة بن مرارة الحنفى ثلاثة وعشرين رجلاً من قومه ، قد خرجوا في طلب رجل من بني 'نمير قد كان أصاب فيهم دماً،

<sup>(</sup>۱) انصاری سابق للاسلام ، شهد بیعة العقبة ، واخی زید بن الخطاب احد السابقین المهاجرین ، وشارکه البطولة والشهادة بالیمامة ابن الآثیر: « اســـد الغابة » ج ۵ ص ۲۳۸ ، وابن سعد: « الطبقات » ج ۳ ق ۲ ص ۳۵ ، والذهبی « تاریخ ۰۰ » ج ۳ ص ۶۸ .

<sup>(</sup>۲) والبكرى ، تبدو موهبته الاستكشافية قبل اسلامه وبعده : « اسد الغابة » ج ٤ ص ٣٥١ وفى ج ١ ص ٢٩٤ ، ٢٩٥ انه كان مبعوثا نبويا الى ثمامة ليستنهضه ضد مسيلمة ،

<sup>(</sup>٣) حريث بن زيد ، وأبوهما : زيد بن مهلهل ، ويكنى بزيد المخيل ٠

<sup>(</sup>٤) منطقة اليمامة ونجد: تعترض بمرتفعاتها الصحراء .

فخرجسوا وهم لا يشعرون بمقبدل خالد ، نسألوه ، « من أنتم ؟ » قالوا : « من بنى حنيفة » فظن المسلمون أنهم رُسل من مسيلمة إلى خالد بن الوليد ؛ فلمارآهم خالد فلما أصبحوا و تلاحق الناس جاء وا بهم إلى خالد بن الوليد ، فلمارآهم خالد ظن أيضا أنهم رسل من مسيلمة ا قال : « ما تقولون يابنى حنيفة في صاحبكم » ؛ فشهدوا أنه رسول الله ا فقال لجماعة بن مرارة : « ما تقول أنت » ؟ فقال : « والله ما خرجت ( س ٧ ) إلا في طلب رجل من بنى نمير أصاب فينا دما ، وما كنت أقرب مسيلمة ، ولقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت ما غير ت وما بدلت » ا

فقد من القوم فضرب أعنا قهم على دم واحد . حق إذا بق سارية بن مسلّمة بن عامر ، يريد أن يضرب عنقه ، قال : ﴿ يَاخَالُهُ بَنَ الوليهِ ، إِن كُنْتُ مُريد بأهل اليهامة خيراً أو شراً فاستبق هذا — يعنى : مجاعة بن مرارة — فإنه لك عُون على حربك وسلمك ،

وكان مجَّاعة بن مرارة شريفا ، فلم يقتله ، وأعجب بسارية وكلامه فتركه أيضا ، وأكربهما فأ و ثِقا في جوامع حديد .

## ( حوار خالد مع أسيرة مجاعة )

وكان يدعو 'مُتَجاعة فيتحدَّثُ معسه وهو في جامعة وفي حديد، وهو يظن أن خالداً يقتلُسه . فبينًا هما يتحدثان ، إلى أن قال : ﴿ يَا بْنَ المنبرة ، إنَّ لَى إسلاما ا والله (س١٤) ما كفرت ، ولقد قد مت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت من عنده مسلما ، وماخرجت لقتال ؟

خرجت في طلب رجل من بني أمير أصاب لنا دماً » . فقال خالدبن الوليد: إن " بين القتل والتَّرك منزلة وهي الحبس ، حتى يقضى الله في حربنا ماهو قاض . » ودفع أمجاعة لله ألى أم مُمم ، وأكرها (١) أن تحسن إساره .

وكان سارية مع أبى نائلة موتقاً في الحديد ، فظن مجاعة أن خالد بن الوليد يريد أن يحبسه لأن يشير عليه و يخبره عن عدوه، فقال مجاعة : 

« ياخالد ، إنه من خاف يو مك خاف غدك ، ومن ركباك رجاهما ، ولقد خفيتك ورجو أنك ، ولقد علمت أنى قدمت على رسول صلى الله عليه وسلم وبايعته على الإسلام ، ثم رجعت إلى قومى ، وأنا اليوم علي ما كنت عليه أمس ، فإن يكن (س ٢١) كذا اب خرج فينا فإن الله يقول : 

﴿ لا تَزِرُ وَا زِرَةٌ وِزر أَخرى (٢) ﴾ وقد عجلت في قتل أصحابى قبل الناتي بهم ، والخطأ مع الهجلة » .

### ( الساكت عن الحق شيطان أخرس )

فقالخالد: ﴿ يَا مُجَاءَةَ ﴾ تركت اليوم ما كنت عليه أمس وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكو تُنك عنه — وأنت أعز أهل اليمامة ، وقد بلغك مسيرى — إقراراً له إورضا (٣) إلى عاجاء به ، فهلا أبليت عُدراً فنكمت فيمن تكلم ؟ فقد تكلم ممامة بن أثال (٤) فرد وأنكر .

<sup>(</sup>۱) في ل: أول ١٩ ـ ا ص ٣٧٠

<sup>(</sup>٢) في جملة آيات : ( ولا ٠٠ ) منها : ١٦٤ من سورة ( الانعام ) ٦ ، ١٥ من سورة ( الاسراء ) ١٥ ، ١٨ من سورة ( فاطر ) ٣٥ ، ٧ من سورة ( الزمر ) ٣٩ ، ووردت ( ألا تزر ٠٠ ) في سورة ( النجم ) ٣٨/٥٣ ،

<sup>(</sup>٣) في ب: ( ورضي )٠

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٨٣ ــ ٨٥٠

وقد تسكّلم اليشكرى (١) ! فإن قلت : أخاف قومى ، فهلا عدت إلى الريد لقالى ، أو كتبت إلى كتاباً ، أو بهثت إلى رسولاً ! وأنت تعلم أنّي قد أوقه ثن بأهل براخة ، وزحفت بالجيوش إليك ، ١ نقال بجاعة : ﴿ إِنْ رَأَيْتَ يَابِنَ المغيرة أَن تَغفر هذا كّله فعات ، ا فقال خالد بن الوليد : «قد عفو "ت عن د مك (س ٢٨) ولكن في نفسي من تركك حو جاء بعد من الله عن دمي فلا أبالي ، ا

[ ٩ - ب] (س ١ ) وكان لما أنى به إلى أم متمم قال لها مُجَاعة : « يا أمَّ منهم ، هل لكِ أن أحالفك ، إن عَلَب أصحابي كنت لكِ جاراً ، وأنت كذلك ، ؟ فقالت : « نعم » . فتحالفا على ذلك !

### ( عود لبعض ما سبق )

وفي كمتاب الأموى ، عن محمد بن اسحاق. في قصة مجاعة \_ نحو مدا ، وفيه : أن أبا بكر ، رض الله عنه ، لما أراد أن يوجّه جيشا إلى المحامة دعا زيد بن الخطاب ليوليه أمر الناس فأبي عليه ، وقال : ﴿ إِن الأمير لا يقدر على الشهادة » . قال : فدعا أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة لبؤ مره على الجيش ، فأبي عليه وقال : ﴿ إِن الأمير لا يقدر على الشهادة » ا فدعا أبو بكر خالد ان الوليد ، وأمّره على الناس .

(س٧) قال أبن إسحاق: فخرج خالد بن الوليد يصمد لم يلمة بالممامة.

<sup>(</sup>۱) ابن عمیر · راجع ص ۸۱ ـ ۸۳ تحت عنـوان : ( ابن عمیر الیشکری یصرخ بالحق ، ثم یلجا لخالد ) ·

وكان رجَّالٌ يقرأ على مسيلمة القرآنَ ثم يعارضه مسيلمة بالسجع ا و شهد له رجَّالٌ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 'يشر ك ' مسيلمة فى الامر معه !

وفیه : وکان مجاعهٔ رجلاکاملاً (س ۱٤) ذا رأی ا وذهن (۵) ا،
فکان کلا نزل منز لا واستقر به دَعا بِمجاعهٔ فأکل معه ، وحد نه .
فقال له خاله ذات یوم : ﴿ أُخبرنی عن صاحبك - یعنی مسیلمهٔ ما الذی ا یقر اکم الله علی علی الله علی علی الله علی ال

<sup>(</sup>١) مجموعة فرسان ، وسبق انهم كانوا ثلاثة وعشرين .

<sup>(</sup>٢) في ب: مضافة بالهامش الايسر مع اشارة تصحيح .

<sup>(</sup>٣) في ب: مشكولة بفتحة ، وتابعتها على ذلك : ل ١؟

<sup>(</sup>٤) ففى رواية سبقت أنه كان قد بعثه النبى صلى الله عليه وسلم ثم الصديق لأحباط مسيلمة · راجع ص ٨٠ هامش ٤ ·

<sup>(</sup>٥) في ل : أول ١٩ ـ ب ٠ ص ٣٨ والهاء غير واضحة في ب ٠

<sup>(</sup>٦) في ل: ( تقريكم ) ٠

هات ما تحفظ » فذ كر له شيئاً من رَ جز ه ، قال خالد — و ضر ب إحدى يديه على الآخرى — : « يامعشر المدلمين : اسمعوا إلى عدو الله ، كيف يعارض القرآن » اثم قال : « و يحك يامجاعة ، أراك رجلاً سيداً عاقلا السمع إلى كتاب الله عز و جل ، ثم انظر كيف عارضه عدو الله » ، فقرأ عليه خالد : ﴿ سَبُّ الله عَلَى ﴿ سَبُّ الله عَلَى ﴿ الله عَلَى الله عَلَى ﴿ الله عَلَى الله عَلَى ﴿ الله عَلَى ﴿ الله عَلَى ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ﴿ الله عَلَى ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

# (صديق مثقف لمسيلمة يفضحه)

فقال مجاعة: ﴿ أَمَا إِنْ رَجَلَامِنَ أَهُلَ الْبَحْرِينَ كَانَ يَكْتَبِ كَانَ مَسَلَمَهُ أَدُّنَاهُ وَقَرَّبَهُ ﴾ حتى لم يكن دو كه في القُرب عنده أحد ، فكان يخرج إلينا فيقول: ﴿ وَيُحْكُمُ يَاهُلُ الْعِيامَةَ ﴾ صاحبُكم والله كذاب ! وما أظنَّكم فيقول: ﴿ وَيُحْكُمُ يَاهُلُ الْعِيامَةَ ﴾ صاحبُكم والله كذاب ! وما أظنَّكم أَيْنَا عَنْده وحالى ﴾ هو أَتَهُمُونَى عَنْده وحالى ﴾ هو أَلله - يَكُذُ بُكم ويأتيكم بالباطل ﴾ !

وفيه: قال خالد: « فما فعل ذلك البحرائى » ؟ قال: « هرب منه 1 كانَّ لا يز ال يقول هذا القول حتى بلغه ، فخافه على نفسه ، فهرب فلحق بالبحرين». قال خالد: « فما كان في هذا ناً م ولا زاجر » ؟ !

ثم قال خالد: « هات ، زد نا من كذب الجبيث ، ! وقال مجاعة (٢): « أخرج لدكم رحنطة وزؤانا (٤) ، ورطباً و تمراناً ، ، ني رَجز له .

<sup>(</sup>١) قرأ السورة المبدوءة بهذه الآية ، والسورة برقم ٨٧ ٠

<sup>(</sup>٢) في ب: ( تتهموني ) وتابعتها : ل !

<sup>(</sup>٣) في ل بالحبر الأحمر بالهامش الأيمن : ( سجع مسيلمة )

<sup>(</sup>٤) الحنطة = القمح ، والزؤان = ما يخالط حبوب القمح ،

قال خالد: «وهذا كان عندكم حقا ؟ وكنتم تصد قونه» ؟ قال مجاعة:

«لولم يكن ذلك عندنا حقا ولم نكن نصد قه لما لقيك غداً أكثر من عشرة آلاف سيف يضاربونك فيه حتي يموت الأعجل ٤ أ قال خالد، 
« إذ ن يكفينك مم الله ﴿ ويعز شدينك (١) ﴾ فإياه تقاتلون ودينك تريدون ٠ ﴾ إوفتحها (٢) إخاله يوم البمامة ، وفي الناس رعب ملم ، الآن الله تعالى يقول : ﴿ سُتُد عُون ﴾ (س ٢٨) ﴿ إلى قُوم أولى بأس شديد تقالو نهم أو لي بأس شديد تقالو نهم أو يسلمون (٣) ﴾ : وعن مجاهد : : «هم أهل الاوثان » وقال سعيد بن جبير [ ١٠ - ا ] ( س ١ ) : «هم هوازن » : وعن عبد الرحن ابن أبي لبلي قال : «هم فارس والروم » . وعن عطاء : «هم فارس » .

# (الزحف الى الميدان)

وفى كتاب الأموى: ثم المضى (٤) اخالد حتى نزل منزك من اليمامة ، فضرب عسكرَه بأباض ، بلد من اليمامة ، بعض أوديتها ، وخرج الناسُ مم مسليمة .

وفی کتاب الزهری : أو عَسَبَتْ معهم بنو یشکر ، و بنو قیس بن تعلبة، و ذُهل بن تعلبة ، و مبلو معلبة ، و دُهل بن تعلبة ، و بنو سدوس ، و عجل ، ولم تدخل هو ازن فی ذلك ، و کانت دا رُهم قاصیة منهم .

<sup>(</sup>١) في ل: مضافة بالهامش الايمن .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ب ، وفي ل بتشديد التاء ، ولعل المعنى : فتح خالد قراءة سورة ( الفتح ) التي وردت فيها الآية التالية ، او انه فسرها عملا ،

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٦ من سورة ( المفتح ) ١٨ ،

<sup>(</sup>٤) في ب ، ل : ( مضا ) ،

وعن الواقدى: قالوا: اختلف علينا فى خالد بن الوليد، وفى مسيامة ، أُثيهما سَبَق إلى عقرباء ، قضرب أُثيهما سَبَق إلى عقرباء ، قضرب عسكر ، أي عسكره ، ويقال : سبق مسيامة فضرب (س٧) عسكره ، ويقال : سبق مسيامة فضرب عسكره ، ويقال : توافيا جميعا ،

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لما أشرف خالد بن الوليد، وأ جمع أن ينزل عقرباء إلى قد م (١) الطلائع أمامه، فرجعوا إليه فخبروه، أن مسيلمة ومن معه قد خرجوا فنزلوا عقرباء . فَشَاوَر خالدُ أصابَه، وأن يمضى (٢) إلى العامة، أم ينتهى إلى عقرباء ؟ فأجمعوا له أن ينتهي إلى عقرباء ؟ فأجمعوا له أن ينتهي إلى عقرباء ، فرحف خالد بالمسلمين حتى نزلوا عقرباء ، وضرب عسكره .

قالوا: وكان المسلمون يسألون عن الرَّجَّال بن عنفوة، فإذا الرجَّالُ على مقدمة مسيلمة 1 فلعنوه وشتموه .

فلما فرغ خالد من ضرب عسكره ، وحنيفة تسوّى صفوقها ، نهض خالد إلى صفوفه فصفها ، وقد مرايته فدفهها إلى زيد بن الخطاب (س١٤) ، جعل راية الانصار حم (٣) > ثابت بن قيس بن شماس ، فتقد م با ، وجعل راية الانصار حم نابا حديفة بن ربيعة ، وعلى مَيْسر ته شجاع بن وهب وجعل على مَيْسم ته شجاع بن وهب واستعمل على الجيل البراء بن مالك ، ثم عزله واستعمل عليها أسامة بن ريد، وأمر بسرير قورضه في في المناطه واضطجع عليه يَنحد ثمع جاعة بن مارة ،

<sup>(</sup>۱) في ب: ( فدفع ) ٠

<sup>(</sup>۲) في ل: أول ۲۰ ــ أص ۳۹ ٠

<sup>(</sup>٣) في ب: فوق السطر ٠

<sup>(</sup>٤) في ل: (على ) وهو خطأ نسخى ظاهر ٠

ومعه أثم متَدَّم ، ومعه أشراف أصاب رسول الله صلى عليه وسلم يتحدث معهم.

وعن عبيد الله أيضا قال: أقبلت بنو حنيفة قد سلّت السيوف ، ومن معها من أصحاب مسيلمة ، فلم تزل السيوف مسلّلَه وهم يسيرون ما الله ومن معها من أصحاب مسيلمة ، فلم تزل السيوف مسلّله وهم يسيرون ما الله طويلا ا قال خالد بن الوليد: « يامعشر المسلمين أبشروا ، قد كفاكم الله عدوكم ، واحتلم أمرهم ، ما سلّوا السيوف من بعيد إلا ليرهبونا اوإن هذا (س ٢١) منهم لجبن وفشل ، فقال مجاعة \_ و نظر الهم م الله والله يا أباسلهان ، ولكنّها الهندوانية (١) اخشوا من التحقيم الهنا وهي عَداة باردة وأبرزوها للشمس لأن تسخن متو نها ، ا

ولما دنوا من المسلمين زادوا: « إنَّا أَ المندر (٢) من سلَّنا سيو فَنا حين سلَّنا ما سلَّنا سيو فَنا حين سللْناها ، والله ما سلَّلناها أو ترهيبا (٢) أَ لَكُم ، ولاجبلنا عنكم، ولكنها أَ كانت (٢) أَ الهندوانية ، وكانت غداة باردة فحشينا تحطُّمها مُ فَاردنا أَن تَسْخُن مَتُو نَهَا إِلَى نَتَلَقًّا كَمُ فَستَرون ؟ ا

## ( ضراوة القتال وبسالة الابطال )

عال : فاقتتاوا قتالا شديداً ، وصبر الفريقان – جميعاً – صبراً طويلا ، حتى كثر ت القتلى في الفريقين – جميعا - والجراح ،

<sup>(</sup>١) سيوف ممتازة من الحديد الهندى ، ولكنها تتائر بالبرودة •

<sup>(</sup>۲) غير وانسحة في ب ٠

وكان أول قتيل من المسلمين: مالك بن أوس، من بنى زُعوراء (۱) ع قتله عكمُ بن الطفيل، واستلحم من المسلمين حملة القرآن حق فنوا إلاقليلا (۱۰ و مُورِم كل واحد من (۲۸) الفريقين احتى دُخِل عسكرُه ، حتى دخل المسلمون عسكر المشركين، و دخل المشركون عسكر المشركين أرادوا المسلمين مراراً وإذا أجلي المسلمون عسكرهم فدخل المشركون أرادوا حمل مجاعة وإطلاقه فلا يستطيعون ذلك لماهو فيه من الحديد، والانه لا تناوشهم خيل المسلمين، وإذا دخل المسلمون عسكرهم و تبوا على مجاعة اليقتلوه وقالوا: « اقتلوا عدو الله عنه ، فإنهم إن دخلوا عليه أخرجوه ، فإذا شهروا سيوفهم عليه ليقتلوه حنت عليه امن أه خالد بن الوليد ورد تهم عنه ، وقالت : « إني له جار » حتى أجار ته منهم (۱۳) وكان مجاعة ورد تهم عنه ، وقالت : « إني له جار » حتى أجار ته منهم (۱۳) وكان مجاعة أيضاً قد أجارها من اراً من المشركين (۱۵) أن يقتلوها على هذا الوجه .

(س ٧) وعن عكرمة قال : حمكت حنيفة أول مرة كانت لها الحملة ، وخالد بن الوليد على سريره ، حتى تخلص إلى خالد ، فجر د سيفه وجعل يسوق حنيفة سوق عنيفة سوق عنيفة سوق عنيفة وجعل المنهم قتلى كثيرة ، ثم كرات حنيفة وجعل حتى انتهوا إلى تفسطاط خالد فجعلوا يضربون الفسطاط بالسيوف ا وجعل

<sup>(</sup>١) واستشهد اخوه عمير ، وهما انصاريان من بنى النبيت ، تسابقا للشهادة

منذ غزوة ( احد ) · ابن الاثير : « اسد الغابة » ج ٢ ص ٢٨٦ ، ج ٥ ص١٢٠ ·

<sup>(</sup>٢) وهذا ما حفز المسلمين للاسراع لجمع المصحف الشريف كما سنرى ٠

<sup>(</sup>٣) وهذا حق لكل مسلم ومسلمة ، تقرره عدة من صحاح الاحاديث ، ويستقر عليه جمهور الفقهاء ، وذهب البعض الى استلزام موافقة الامام ـ الشوكانى : « نيل الأوطار » ج ٧ ص ٣٠ ، ٣١ .

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ٢٠ ــ ب ص ٤٠٠

ثابت بن قيس بن شماس ما 'يولَّى بالراية ، وولَّي زبدُ بن الخطاب بالراية منهزما(۱) ، وجعل ثابتُ بن قيس يقول : « بنسها عوَّدُ تم أنفسكم الفرار يامعشر المسلمين اللهم إنَّي أُبر أَ إليكما جاء به هؤلاه [ المرتدون] وأعتذر إليك من فرار أصحابي ا

قالوا: وقال وحشى (٢): اقتتالها وقالا شديداً ، فهزموا المسلمين الاث مرات ، وكر المسلمون في الرابعة ا وتاب الله عليهم ، وثبت أقدامهم ، وصبروا لوقيع السيوف (س ١٤) واختلفت بينهم وبين بني حنيفة السيوف ، حتي رأيت شهر النار تخرج من خلالها احتي سمعت لها أصواتاً كالأجراس ا وأنزل الله [تعالى (٣)] علينا نصره ، وهزم الله بني حنيفة اوقنل الله مسيلمة ، اقال وحشى: « ولقد ضربت يومئذ بسيني حتي تخرى قا نهمه في كني من دمائهم (٤) ا

وعن سعد القرطقال: شهدت يومئذمع عمار بن ياسر (٥) وإنهلينادي

<sup>(</sup>١) بالفقرة الأخيرة بالصفحة التالية ( ص ١٠٥ ) ما يناقض ذلك !

<sup>(</sup>۲) ابن حرب الحبشى ، كان عبدا لجبير بن مطعم بمكة ، فوعده بتحريره ثمنا لقتل حمزة ، ثارا لمقتل عمه طعيمة ببدر ، فقتل حمزة باحد وظل هاربا من وجه النبى ﷺ حتى اسلم فعفا عنه ، « اسد الغابة » جه ص٤٣٨ ـ ٤٤٠ والواقدى : « المغازى » ج ١ ص ١٣٠ ، ١٣٩ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٣٣٢ ، ٣٥٩ وابن حزم « جوامع السيرة » ص ١٦٦ وكانت هند بنت عتبة امراة ابى سفيان تحرضه كلما مرت به ، الديار بكرى : « تاريخ الخميس » ج ١ ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>۳) مکتوبة فی ب وحدها

<sup>(1)</sup> التصق مقبض سيفه بكفه من لزوجة دمائهم!

<sup>(</sup>٥) عمار بن ياسر بن عامر العنسي ، من السابقين للاسلام وللفسداء ، امه (سمية ) بنت خياط ، كانت اول الشهداء ، قتلها ابو جهل ، وفي آل ياسر حديث: (صبرا ال ياسر ، فان موعدكم الجنة ) والدعاء النبوي : (اللهم لا تعذب احدا من آل عمار بالنار ) السهيلي «الروض الانف » ج٢ ص ٤٨ ، ٧٧ ، ٧٨ ،

يامه شر المسلمين؛ إلى 1 أنا عمار بن ياسر، اوقد ُ قطعت أذنه فهي تذَّب بذب! ولقد رأيت المسلمين كروا عليهم، فلقد رأيته يومثذ يقاتل قتال عشرة ا

وعن ابن عمر قال: لقد رأيت عماراً على صخرة قد أشرف يصيح: ﴿ يَامِعَشُرُ الْمَسَانِ ﴾ أمن الجنة تفر ون ؟ا أنا عمار بن ياسر ، هلم وألل الله الله وأنا أنطر إلى أذنه حرتناً بذب (١) ﴾ ٤ قد ُ قطعت .

(س ٢١) وعن يزيد بن شريك الفزاري ، عن أبيه قال: ﴿ لَمَا التَّقَينَا وَالْقُومُ صَبِرِ الفريقان صِبراً لَم أَر مثله قَـط ا ماتزولُ الآقدامُ رَفْتُراً (٢) ، واختلفت السيوفُ بينهم ، وجهل يقبل أهلُ السوابق والنيات فيتقد مون فيُقتَساون ، حتى فَـنوا ا وذَلِقت فينا سيو أنهم طويلا فانهزمنا ، فلقد أحصيت لنا ثلاث انهزامات ، وما أحصيت لحنيفة إلا انهزامة واحدة وهي التي إ ألْحانا مُهر (٢) فيها إلى الحديقة ، يعنى : حديقة الموت ا

<sup>(</sup>١) في ل: مضافة في الهامش الايمن ٠

<sup>(</sup>٢) ما بين طرفى الابهام والسبابة منفرجتين انفراجا وسطا ٠

<sup>(</sup>٣) في ب : اللام غير واضحة ٠

<sup>(</sup>٤) له ترجمة باسمه دون لقبه (حجاف) عند: السيوطى: « اسعاف المبطا برجال الموطا » ص ١٩ وصفى الدين أحمد بن عبد الله الخزرجى: « خلاصـــة تذهيب الكمال » ص ١٩٤٠

<sup>(</sup> ٥ ) في ب : عليها خط ، كانما طاش به قلم الناسخ ،

وأُ برأَ إليك بما جاء به مسيامة ُ ومحكم بن طفيل ؟ ! وجعل يشتدُّ بالراية ، يتقدَّمُ [ ١١ – ١] (س١) بها في زَ.حر العدو ، ثم ضاربَ بسيفه حتي ُ تُقيل رحمه الله .

فلما 'قتل وقعت الراية فأخذها سالم مولى أبى حذيفة ، فقال المسلمون: ﴿ يَاسَالُم ﴾ إِنَا نَحَافُ أَن ُنؤتَى مِن قِبلُك ﴾ ا فقال بنس حاملُ القرآن أنا ،
إذن ا إن أرتيتُم من قبلي ﴾ ا

وقالوا: (۱) و ذادت الأنصار أنابت بن قيس وهو يحمل لهم الراية: «الزمها ، فإنما ملاك القوم الراية » 1 فنقدم سالم مولى أبى حديفة (۲) فحفر لرجليه حتى بلغ أنصاف ساقية ، ومعه راية المهاجرين ، وحفر ثابت لتفسه مثل ذلك ، ثم لزما رايتيهما 1 ولقد كان الناس يتفرقون في كل وجه ، وإن سالما و ثابتاً لقا ممان برايتيهما ، حتى تقتل سالم و قتل أبو حديفة مولاه ، رحهما الله ، (س٧) فو جدراس أبى حديفة عندرجلي سالم الم و ورأس الم

<sup>(</sup>١) في ل: أول ٢١ ـ ١ ص ٤١

<sup>(</sup>٣) في ب: ( أو رأس ) وكذلك ل ثم صححت !

سالم عند رِجلی < أبی (۱) > حذیفة ۱ لقرب مصرع كل واحد منهما من صاحبه ۱

فلما تُفيل سالم مكشت الراية ساعة لاير فعها أحد ا فأقبل البزيدين قيس (٢٠) - وكان بدريا - فحملها حتى تقيل ، رحمه الله ، ثم حملها الحسكم ابن سعيد (٣) بن العاص ، فقاتل دونها نهاراً طويلا ، ثم قتل رحمه الله .

وعن زيد بن أسلم عن أبيسه قال : سممت عمر بن الخطاب يقول : « لم تسكن وقعة أو عب في هلك المهاجرين والانصار من وقعة الممامة ، في خلافة أبي بكر، رحمه الله ، ويوم جسر أبي عبيد » (٤).

وعن عربن الخطاب أنه قال يوماً - وهو يذكر وقعة المهامة ومن فتيل فيها من المهاجرين والانصار — (س١٤) قال: ( ألحّمة السيوف على أهل السواق من المهاجرين والانصار، ولم محد المعول يومنذ إلا عليهم ؛ خافوا على الإسلام أن يُسكسر بابُه فيدخل — إن ظهر — مسيلمة ، فنع الله الاسلام بهم ، حتى قتل عدوه ، وأظهر كلته ، وقد موا فنع الله وعلى الله حلى الله وعلى الله عليه وسلم، ورجع عن الاسلام بعد الاقراريه » .

<sup>(</sup>١) في ل: بالهامش الايسر .

<sup>(</sup>٢) أو : ( يزيد بن رقيش ) ؟ انظر : الذهبى : « تاريخ الاسلام » ج ٣ ص ٤٥ وابن سعد « الطبقات » ج ٣ ق ١ ص ٦٤ وابن الأثير : « أسد الغابة » ج ٥ ص ٥٠٥

<sup>(</sup>٣) الذهبي : جـ ٣ ص ٤٦ وابن الأثير جـ ٢ ص ٥ ٣٠٠

<sup>(</sup>٤) سنة ١٣ ه ، الطبرى : « تاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٤٥٤ - ٤٥٨ ·

#### ( وقعة اليمامة حفزت المسلمين لجمع المصحف )

الواقدى : حدثنى عبد الله بن عون المالكي عن جده قال : سمعت مر بن العظاب - وهو يذكر قتلى اليمامة وما أصيب من المسلمين ، وأن الفتل يومثذ استحر بأهل القرآن - ثم يقول : « جعل منادى المسلمين ينادى: يأهل القرآن 1 فيجيبون المنادى فرادى ومشنى، فاستحر بهم القتل ، فرحمالله (س ٢١) تلك الوجوه 1 لولا ما استدرك خليفة رسول الله صلى إلله عليه وسلم من جمع القرآن يُحقّ أن لايلتق المسلمون وعد وهم في موضع الا استحر القتل بأهل القرآن يُحقّ أن لايلتق المسلمون وعد وهم في موضع الا استحر القتل بأهل القرآن .

### ( ذكريات البطولة تبكى أبا بكر )

وعن الرشجيل بن إياس عن أبيه قال: قال مجاعة بن مرارة يوماوهو يذكر معن بن عدى - وكان نازلاً به ليالى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع خلّة كانت قبل ذلك قديمة - فلما قدم في وفد اليمامة على أبي بكر، فبيناهو بالمدينة مع أبي بكر، فتوجّه أبو بكر إلى قبور الشهداء زائراً حلم، في نفر من أصحابه يمشون ، فخرجت معهم حتى انهى إلى قبور الشهداء (۱) في السبعين (۱) ، يرحمهم الله ، فقلت : « ياخليفة رسول الله ، لم أر قوماً قط أصبر كوقع السيوف ، ولا أصدق كراة منهم القد رأيت رجلاً منهم ، أصبر كوقع السيوف ، ولا أصدق كراة منهم القد رأيت رجلاً منهم ،

<sup>(</sup>١) في ب: مضافة بالهامش الايسر باتجاه راسي لاعلى ٠

<sup>(</sup>۲) شهداء احد ، وكان ﷺ يزورهم ، وتابعه أصحابه ، ابن كثير : « المسيرة النبوية » ج ٣ ص ٨٩ أما شهداء اليمامة فقد دفنوا بها كما سنرى ، وكما يفرض الاسلام (٣٠ في ل : اول ٢١ ـ ب ص ٤٢ .

ابن عدى ؟ قلت: ( نعم > .. و كمان عارفا بما كان بيني وبينه \_ فقال رحمه الله: 

«ذكرت رجلاً صالحاً ع حديثك ( الله ) قال ، قات : 
« ياخليفة رسول الله ، فأنظر الله ، وأنا أمواق في الحديد في أفسطاط خالدبن الوليد ، وانهزم المسلمون ، انهزمت بهمالضاحية انهزامة ظننت أنهم لا يجتبرون لها (٢) ، وساءني ذلك > قال أبو بسكر : « الله (٢) ، كساءك ذلك > ؟ ا قلت : « الله لساءني ذلك > قال أبو بكر : « الحدالله على ذلك > الخلف على ذلك > واضعاً في رأسه بعصابة حمراء واضعاً سيفه على عاتقه ، وإنه ليقطس دماً (٤) \_ ينادى : « ياللانصار ، واضعاً سيفه على عاتقه ، وإنه ليقطس دماً (٤) \_ ينادى : « ياللانصار ، كراة صادقة 1 > قال : « فكرات الانصار عليه ، فكانت الوقعة التي أبنوا عليها حتى الانجوا ( الوقعة التي النجوا عدوهم . المقد رأيتني وأنا أطوف مع خالد بن الوليد أعر وأمه قتل بني (س ٧ ) حنيفة ، وإني الانظر الى السيوف (٢) إن أيدى المسلمين وهم صرعي ، وقد غريت (٨) > الفرسكي أبو بكر حتى بل لحيته ا

<sup>(</sup>۱) ای : هات حدیثاك ٠ (۲) لا ینهضون بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) استحلاف بالله ٠

<sup>(</sup>٤) بجوارها بالهامش الأيمن في ب: ( بيان ) ٠

<sup>(</sup>٥) في ب: موضحة بالهامش الآيمن ، والمراد = تهامسوا أو نجوا ، وفي ل : ( أبيحوا ) ثم بالهامش الآيمن تماما كما في ب أ

<sup>(</sup>٦) في ب: ( لا أنظر ) وتابعتها ل ا ثم صححت بالشطب ( ؟ ) ٠

<sup>(</sup>٧) في ب: ( الأنصار ) وبالهامش الأيمن : ( لعله : السيوف ) وكذلك تماما في ل !

<sup>(</sup>٨) التصقت السيوف للزوجة الدم بأيدى الشهداء - وبقيت كذلك ا

#### ( مجاعة وام منمم )

الواقدى: وبلغنا أن بنى حنيفة لما دخاوا فسطاطخالد بن الوليد [و]
أراد رجل منهم قتل أم متمم , رفع السيف عليها ، قالت لجناعة :
﴿ أَرِجر فَى ﴾ 1 فأجارها وألق عليهارداءه ، وقال : ﴿ إِنِّي جار لَما ﴾ فقيمه الحرّة كأنت ﴾ 1 وعيسره ، وسبهم ، وقال : ﴿ تركتم قتل الرجل وجثتم إلى امرأة تقتلوتها ؟ 1 عليكم بالرجال ، فانصر فوا .

# (شاهد عیان: علی بدایة مسیلمة ونهایته)

وعن رجل من طيسيء ، من بني تعلبة ، كانت له صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ، قال : « وافيدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجسته ، وأبعثه على الإسلام قبل ذلك حين قدم وفد نا ، ثم رجعت (س١٤) إلى أهلى مسلما ، فأجد أبعرة لى قد اطرقت ، (١) ذهبت بها ناقة لى صفيسة (٢) ، معها سقب (٣) لها ، من نعم بني قشير ، فطلبت معميلة (٢) معها سقب (٣) لها ، من نعم بني قشير ، فطلبت أبعرتي حتى أخذتها بالغضيان (٤) قال : فعرضست (٥) أبعرتي فلم أعيما سوق حجر (١١) ؟ قال : « فحرجت حتى شيئا ، فقلت : « لو أني أقحمتها سوق حجر (١١) ؟ قال : « فحرجت حتى دخلت حجراً ، فتيمسمت مهزلا فهزلت ، فإذا حنيهة قد تبعت مسيلة ،

<sup>(</sup>١) ذهب بعضها في انر بعض : « القاموس المحيط » .

<sup>(</sup>٢) اصطفاها لنفسه من غنيمة حرب كان يقودها ٠

<sup>(</sup>٣) ولد الناقة ، (٤) منطقة معشبة في اليمامة ،

<sup>(</sup>٥) عرضتها للبيع ٠ (٦) مركز للعمران وللسيادة شمال غرب اليمامة ٠

وهم يشهدون له أن رسول الله صلى الله عليه أشركه في الأمر ، 1 قال: ﴿ فَأَكُذُّ بِتُ قُولِهُم ، فقال لي صاحبُ مَنْزَلِي : ﴿ اغْنَدَمُ نَفْسُكُ وَاخْزَنَ السافك. ٤ فبعت أبعرتي. فإذا رجل يقول لآخر د سمعت ماقال أبو عمامة؟ قال الآخر: ﴿ لا ١٤قال ﴿ فإنه تلا علينا كتاباً نزل عليه > اقال : «فد نوت فسمعت سجاعة ، وكان فما صعت أن قال : دوالصابرات صبرا ، فالمائلات ميلا. > فقلت رافعا (س٧١) صوتى: ﴿ بَاطُلُّ وَاللَّهُ مَا يُقُولُ صَاحِبُكُم ! مَا نَزْلُ مندا جبريل مقط أ ١ عال: «فبطش بي أحد مما فقال: ﴿ إِنْ لَم تُقِر مَا عَايقُولَ أبو عامة قتلتك » 1 قال: « قلت : ومحسكم ا إنَّ عهدى برسول الله صلى الله عليه وسلم أمس عكة يتساو كتاب الله حقاً ١ فتعتمُونى وقالوا: ﴿ إِن لَمْ تُتَقِّرُ ۗ قَتَلْنَاكُ ﴾ ا فقال صاحب منزلي: ﴿ إِنْ هَذَا رَجِلُ غُرِيبٍ جاء يبيع سلمةً لهو يمتار طعاماً لأهله بأ تريدون أن تقطهوا السائبتكم (١) إي؟ فَلُونِي ، فَرَجِتُ سريعاً حتى قدمت على قومي - وقد تُوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسألت عن عدى "(١) فقيل لى: « توجُّه إلى الصدِّيق ، (٣) فانحدرت في أثره ، فدخلت على الصدُّيق ، فأخبر ته الخبر ، فجزاني خيراً ، وكنت من خرج مع خالد ن الوليد إلى الضَّاحية ، فلم تكن لهم شوكة، ثم سرنا إلى البمامة (س ٢٨) فانتهينا إلى قوم أحسب هذه الآية نزلت فهم: ﴿ أُولَى بأس شديد (٤) .

<sup>(</sup>١) في ل: ( سابلتكم ) وكلاهما بمعنى : قطع الطريق ٠

<sup>(</sup>٢) عدى بن حاتم وهو أبو طريف ، كما سيلى حالا بصدر الصفحة التالية •

<sup>(</sup>٣) في ل : أول : ٢٢ ـ 1 ص ٤٣ (٤) من الآية ١٦ من سورة ( الفتح ) ٤٨

د فصفَّنا [خالد ] صفوفاً، فانهزم [ ١٢ – ١] (س١) المسلمون مرارا، إنما تنهزم بهم الضَّاحية (١) وجعل أبوطريف ينادى : « بالعلى ٤٠) فأجابوه عُنفاً (٢) واحداً ! فأحلف بالله لأو قد منا بحنيفة ، مانتناهي (٣٠ وأو حمناها حديقة الموت ا فاستأصل الله شأفتهم ، ورد ألفة الإسلام على ماكانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

#### (بطولة عباد بن بشر (\* )

<sup>(</sup>١) أعراب هذه المنطقة ، وسبق تحذير المدميق من تسللهم بين المجاهدين ٠

<sup>(</sup>٢) زحفا واحدا (٣) لا نتوقف ٠

<sup>(﴿ )</sup> ابن وقش بن زعوراء بن عبد الاشهل بن عمرو ـ النبيت ـ الاوسي، بدرى، اضاءت عصاه ليلا في عودته لبيته من الحضرة النبوية · الذهبي : « تاريخ · · » ج ص ١٥٠ وكذلك عصا أسيد بن حضير : ابن الاثير : « اسد الغابة » ج ص ص ١٥٠ م

<sup>(</sup>٤) في ب: مضافة بالهامش الايسر .

<sup>(</sup>٥) منهم : عباد بن بشر ٠٠٠ بن عمرو \_ وهو النبيت \_ بن مالك ٠

<sup>(</sup>٦) فى ب: ( السيوف ) وبالهامش الأيسر: ( السلاح ) وفى ل: (السيوف) مع تعليق بالهامش الأيمن: ( فى مح ؟ السلاح ) فهل يشير الى مخطوطة (برلين)؟ (٧) فى ب: ( انحنا ) وكذلك فى ل!

من بنى حنيفة ، فاختلف اضربات ، وضركبه عباد بن بشر على العاتق مستمكناً ، فوالله كرايت سحرا باديا ، ومضى عنه عباد ا ومررت بالحنفي وبه رمق ، فأجهزت عليه ، وأنظر إلى عبداد ، بعد ، وقد اختلفت السيوف عليه وهو يبضع بها ويبعث بطنه ا وماناعلم به مصدحا ا ، وكانوا قد الاحتنقوا (۱) عليه أنه كان أكثر القنل فيهم .

قال رافع بن خديج: ﴿ وحرَّضَتُ على قَتَــُلَتِـه ، فنا دَيْتُ أَصحابَـنا من النبيت فقمنا عليه وقتلنا "قَــَلَتَـه ، فرأيتهم حوله مُقتَّـلين ، فقلت : بُعداً لــكم ؟ 1

#### ( وثابت بن قیس )

(س١٤) وعن عيسى بن سهل ، عن حدّه رافع بن خديج : سمعته يقول : « خرجنا من المدينة و لمحن أربعة ألاف ، وأصحابنا من الأنصار مابين الخسمائة إلى الأربعائة ، وعلى الانصار ثابت بن قيس بن شماس ، ويحمل رايتَ منا أبو لبابة . فانتهينا إلى الميامة ، فننتهى إلى قوم هم الذين قال الله [ فيهم ] :

﴿ سَتُدَعُونَ إِلَى قُومٍ أُولِى بأس شديد تَقَارِتُكُو نَهُم أُو يُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) اغتاظوا ، وفي ب بالهامش الايسر : ( اختلفوا ) مع اشارة لمخطوطة؟

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٦ من سورة ( الفتح ) ٤٨ · ( ٨ ـ غروات )

علينا فهزمونا مرازاً ، فنعود إلى مصافية اوفيها خَلَل ، وذلك أن صفوفنا كانت مختلطة فيها حشو كثير من الاعراب في خلال صفوفنا ، فينهزم أولئك بالناس أفيستَخِيَّهُون إ (١) أهل البصائر والنيات ، حتى كثر ذلك منهم . ثم إنَّ الله بَمنَه وفضله رزقنا عليهم (س٢١) الظفر ،

#### (الملحمــة)

قال رافع بنخد مج : ﴿ فاننهينا إلى تَجمُ عهم ﴾ فصبروا وصبرنا صَبراً للم يُر مثلُه قط الم تزلُل الأقدام › ا قال رامع : ﴿ فَذَكُرَتَ بَيْتَيَ قَيْسَ الْخَطْيِمِ :

إذا مافررنا كان أَسُوا فرارنا ... صدودُ الخدود، وازورارُ المناكب

<sup>(</sup>١) في ب وتابعتها ل: ( فيستخفوا ) وهو خطا نحوى نسخى ٠

<sup>(</sup>٢) في ل : ٢٢ ـ ب ٠ ص ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٣) مسافة ما يصل اليه السهم في الرماية .

## (س ۲۸) صدود ُ الحدود ؛ والقَنَى (۱) متشاجر ولاتبر عند النضارب ِ 1

[ ١٢ - ب] (س١) قال: ﴿ وأَجْمِضُم أَهِلُ السوابق والبصائر ، فَسَهُمُم فَى نُعُورهم ، مايجه أحد مَدْخلا إلا أَن يُقتلَ رجل منهم أو يُعجر أحد فيقع فيعظف مقامه آخر ! حتى أو جعنا فيهم ، و بَانَ خَللُ صفو فهم ، وضجُّوا من السيف > 1

#### (حديقة الموت)

«ثم اقتحمنا الحديقة ، فضاربوا فيها ، وغلَّقنا الحديقة ، و ثقنا على بابها وجلّا لثلا يهرب منهم أحد 1 فلما رأوا ذلك عرفوا أنه الموت 1 فحد القتال ، و ذَكَت السيوف بيننا وبينهم ، مافيها رَمْي بسهم ولاحجر ، ولاطعن برمح احتى قتلنا عدو الله مسيلة » .

فقيل لرافع بن خديج : « يا أبا هبد الله ، أي القتلى كان أكثر ، وقتلاكم أو قتسلاهم ؟ > قال : « قتلاهم أكثر وأخبث من قتلانا ، أحسبنا قتلاكم أو قتسلاهم أكثر وأخبث من قتلانا ، أحسبنا قتلنا منهم ضعف ماقتلوا (س ٧ ) منا مر تين . وقد قتل من الانصار يومئذ زيادة على < السبهين (١) > وُجرح منهم مائتان . لقد لاقينا بني بالجواء وإنهم لجروحون ، فأبلوا على ذلك بلاء حسنا ، ا

<sup>(</sup>١) الرماح ، والمفرد : قناة ، والرسم المالوف : ( قنا ) -

<sup>(</sup>۲) فى ب: ( التسمين ) ومصححة بالهامش الآيمن : ( خ ؟ السبعين ) وكذلك فى ل :

#### (عود الى بطولة عباد بن بشر)

وعن عبد الله بن نوح الحارثى حقال: جلست مع ضمرة بن سعيد الله بن بوماً بعد الجمعة في المسجد، فحداً ثنا عن ردة بني حنيفة، ثم (١) كال : « لم يلق المسلمون عدواً أشداً لهم نكاية منهم ، لَقُوهم بالموت الناقع، وبالسيوف صديداً قد أصلتوها قبل النبيل وقبل الرماح ، وقد صبر المسلمون لهم ، فكان المعوال بومئذ على أهل السوابق ،

ونادي عبّاد بن بشر يومئذ ، وهمو يضرب بالسيف قد تطيع من الجراح ، وماهو إلا كالمر الحرب با أفيلتي رجلا من بني حنيفة كأنه جل صّول افقال: (هم العكر با أفيلتي رجلا من بني حنيفة كأنه مثل من لاقيت من بهذين الحجرين (٣) ؟ ا فيعمد له عباد ، ويبدره الحديق ويضربه ضربة بالسيف ، فانكسر سيفه ولم يصنع شيشاً ، وضربه عباد فقطع رجليه وجاوزه و تركه ينوء على ركبتيه ، فناداه : (بابن الاكارم الجبيس على الله على المقام فاختلفا ضربات ، وتجاولا ، وعباد بن بشر على ذلك بحروح أحمير الجراح ا فضربه عباد ضربة أبدت سخره ، وقال عباد : ( خذها وأنا ابن و قش » . قال : ثم جاوزه يفرى في بني حتيفة ضربا فريا فريا (١٤) العشرين رجلا ، وأكن يقال : قد قتل عباد يومئذ (٥) من يني حنيفة بالسيف أكثر من عشر روبلا ، وأكثر فيهم الجراح »

<sup>(</sup>١) في ل: مضافة بالهامش الايسر باتجاه راسي ٠

<sup>(</sup>٢) الثائر الغضوب ٠

<sup>(</sup>٣) اشارة الى قتال طليحة •

<sup>(2)</sup> في ل : تحت الكلمة : ( اي : عجيبا عظيما ) ٠

<sup>(</sup>٥) في ل: أول: ٣٣ ــ أ ٠ ص ٤٥ ٠

قال صَمْرةُ بنُ السعيد (١) إ: فحد أنى رجلُ من بنى حنيفة قديم عال عند أن المراح علم المراح ال

#### ( بطولة أبى دجانة سماك بن خرشة (\*)

فقال ضمرة بن سعيد : فسكان أبو خيشة النجارى يقول : ﴿ لَمَا الْكَشُفُ المسلمون يوم المجامة تَمنَدَّ بناحية قريبة ، وهي على ذلك خبيئة (٤) من بنى حنيفة ، وكأنى أنظر إلى أبى دجانة يومئذ ما يولى ظهر ، منهزما، وماهو إلا فى نحور القوم، حتى تُقيّل، رحمه الله ، وكان مختال في مشيئيه عند الحرب سيجيئة (٥) سما يستطيع غير ذلك ) ا

قال: ﴿ وَكُرَّتُ عليه طَائِفَةٌ مِن بَى حَنَيْفَةَ فَمَازِ ال يَضَرِبُ بِالسَّيْفُ أَمَامُهُ ، وَعَن يَمْنِهُ وَ حَن اللهِ عَنْ أَمَامُهُ عَلَى رَجِلُ فَصَرَعَهُ ﴾ وما يَنْبِسُ وعن يمينه ، و حق انفرجرا عنه ، و نكصوا على أعقابهم ، والسامون موثّون ، بكلمة الحق انفرجرا عنه ، و نكصوا على أعقابهم ، والسامون موثّون ،

<sup>(</sup>١) المازني ٠ هكذا عند الكلاعي ٠ وفي ل : ( الياء غير واضحة ) ٠

<sup>(</sup>٢) في ب: ( راى ) وفي ل: ( راءى ) بكسر الهمزة ٠

<sup>(</sup>٣) محارب شديد البطش ٠ وفي ل : ( للقوم ) ٠

<sup>( \*</sup> ابن لوزان الساعدى ، بدرى ، له بطولات ، الذهبى : « تاريخ ، ، » ح ٣ ص ٤٩ ٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب فوق السطر: (خف) وفي ل بالهامش الايسر: (أي:خفية والله أعلم) .

<sup>(</sup>٥) بطبیعته ، وفیها قال النبی علی : ( انها لمشیة یبغضها الله الا فی هذا هذا الموطن » ۱ ابن سعد : « الطبقات » ح ٣ ص ١٠١ ، ١٠٢ ،

وقد ابيض مابينهم وبينه فما ترى إلا المهاجرين والانصار ، لاوافله المانرى (١) المحداً يخالطهم ، فقامُوا (س ٢٨) ناحية ، وتلاحق الناس فدفعوا حنيفة كفيعة واحدة ، فانتهينا برسم إلى الحديقة فأقدم شاهم اس ١١ – ١١ (س ١) الحديقة . قال أبو دجانة : ﴿ أَلْقُونَى على التّر سَهُ حتى أشغلهم ، وكانوا قد أغلقوا الحديقة — فأخذوه فألقسوه على النّر سَه حتى وقع في الحديقة وهو يقول : ﴿ لا يُنجيكُم منا الفرار من وضاربَهم حتى فَتَنح الحديقة ، ودخلنا عليه مقتولاً ، رحمه الله ، ١

#### ( ياهل القرآن )

وعن محمد بن إبراهيم ، عن عمه قال: قال ثابت بن قيس يومشد:

د يامعشر الانصار ، الله الله وديد كم اعلمنا هؤلاء أمرا ما كنا نحسين (٣) ، اثم أقبل على المسلمين فقال: دأيف لهم وما تعملون ، ا ، ثم قال: دخلوا بيننا وبينهم ، أخلصونا ، افأ خلصت الانصار ، فم قال: دخلوا بيننا وبينهم ، أخلصونا » افأ خلصت الانصار ، فلم تسكن لهم ناهية (٤) حتى انتهوا إلى محمكم بن الطفيل (س٧) فقتلوه فأم تسكن لهم ناهية وأب عنى انتهوا إلى الحديقة فدخلوها ، فقاتلوا أشد القتال حتى اختلطوا فيها ، فما يعرف بعضهم بعضاً إلا بالشعار او شعار هم : دأ مت ، اختلطوا فيها ، فما يعرف بعضهم بعضاً إلا بالشعار او شعار هم : دأ مت ، أمت ، اقال : ثم صاح ثابت بن قيس صيحة يستجلب بها المسلمين :

<sup>(</sup>۱) في ب: النون مفصولة عن الراء فاشتبهت بالف قصيرة مهموزة. وفي ل: (ارى) طبقا لهذا الاشتباه ١٦

<sup>(</sup>٢) بوزن ( عنبة ) = جمع الترس ، وهو مايمنع اقتحام الباب ، وفي ل بالهامش الايسر : ( جمع ترس ) ،

<sup>(</sup>٣) هؤلاء الأعراب المخالطون لنا علمونا التراجع في القتال •

<sup>(</sup>٤) لم يتوقف زحفهم ولم يصدهم شيء ٠

إأصاب سورة (البقرة) ، إقال: يقول رجل من طرّيء: « والله مامعي منها آية ، وإنما يريد ثابت بن قيس: يأهل القرآن » 1.

وعن ضَمَسْرة بن سعيد قال: ﴿ نادى يومثه عسّباد بن بشر: ﴿ بِيشْسَمَا عُوْدَ تُمْكُمُ الْأَعْرَابِ لَا مَالِنَا و لَهُمُم لَا ؟ اصد قوهم الضرب لـ ) .

## ( استماتة محكم بن الطفيل )

د فكشفوه ، فاجتمعت الأنصار ، فساقوهم حتى تخليص إلى محسكم ابن الطفيل وهو يقول: ديابني حنيفة ، قاتلوا قبل أن تستحقب الكرائم غير رضيات ، وينكحن غير خليلات (۱۱) (س ١٤) وما كان عندكم من حسب فأخرجوه ، فقد لحم الآمر (۱۲) ، واحتيج إلى ذلك منكم ، اوجعل يقول: ديابني حنيفة ، ادخياوا الحديقة ، سأمنع دابركم . ، وجعل يقول:

(٣) بأسما أورك نا مسلمة .. أورتنك من بعده أغيله ا فدخاوا الحديقة الوغد قوها(٤) العليهم.

### ( مصرع مسيلمة ومحكم بن الطفيل (\*) )

ورمي عبدُ الرحمنُ بن أبي بكر (٥) محكماً بسهم فقتله ، فقام مكانه المعترضُ ابنُ عه ، فقاتل ساعةً فقتله اللهُ ا

<sup>(</sup>١) تؤسر كريمات نسائكم ويعاشرهن الآسرون في هوان ٠

<sup>(</sup>٢) تأزم الموقف ٠

<sup>(</sup>٣) في ل : أول ٢٣ ـ ب ٠ ص ٤٦ ٠

<sup>(</sup>٤) في ل: ( وأغلقوها ) وما نقلناه عن ب أقوى للمعنى ٠

<sup>(</sup>米) سيأتى « تحقيق مصرعه » والخلاف فى قاتله ·

<sup>(</sup>۵) شقیق عائشة رضی الله عنها ، واسن اخوته ، وینسب الیه قتل سبعة من کبار المرتدین بالیمامة ، رفضهدیة معاویة کی یبایع ابنه یزید قائلا « لا أبیع دینی بدنیای » ا ابن الاثیر : « اسد الغابة » ح ۳ ص ٤٦٦ ،

ُ ثم زحف المسلّمون حتى المُجتُّـوهم (١) الله الحديقة ، حديقة الموت، وفيها عدو الله مسيلمة ،

ا فقال (۲) البراء بن مالك (۲): ﴿ احماونى ﴾ 1 فاحتماوه حتى طرحوه وأشرف على الجدار فاقتحم فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحها الله على المسلمين ، وحتى قتل الله مسيلمة ، (س ۲۱) وشرك في قتله و حشى محرّبته ، وعبد الله بن زيد بالسيف .

وقد رُوى: أن أبا دُجانة كان المرمى به في الحديقة، وهو أثبتُ عندنا.

## ( تغيير القادة في ضوء القتال )

وعن أبى ُطوالة قال : كان أبو بسكر رحمه الله قد أمْضيَ جيش أسامة إلى الشام ، ثم رجع فقدم المدينة ، فبعثه أبو بسكر فى أربعائة مدداً علال الله بن الوليد ، فأدرك خالداً قبل إأن يدخل (٤) الميامة بثلاث ، فدخل معه

ثم إن خالداً استعمل أسامة بن زيد على الخيل يوم اليمامـــة، فلما التقوا انــكشفت الخيل. <قال(٥) >: وانكشف أسامة في خيـــله،

<sup>(</sup>١) في ب: ( النجوهم ) .

<sup>(</sup>٢)في ل : ( وقال ) ٠

<sup>(</sup>٣) ابن النضر الانصارى ، شهد المشاهد ما عدا بدرا ، كان عمر لا يوليه ، ونهى عن توليته قيادة جيش لكيلا يدفعهم بجرأته للمهالك ، وما زال يجاهد حتى استشهد فى فتح فارس ، ابن الاثير : « أسد الغلل » ح ، ص ٢٠٦ وابن الجوزى : « تلقيح فهوم أهل الاثر » ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) في ب: ( ياتي ) ومصححه بالمهامش الايسر ، وكذلك في ل !

<sup>(</sup>٥) في ل: مضافة في الهامش الأيمن و

فأمَّى البراء بن مالك على الخيل ، والخيل أوزاع (١) ، فجعل البراء بن مالك أسليم البراء بن مالك أسليم الله أن الحية 1 قال : أسليم حمل بأصحابه فهزم الله أعداءه ».

(س ۲۸) وعن أبي سعيد الخدري قال: نظرت إلى البراء ابن مالك ا. ابن مالك يومئذ ي يليسح بثوبه: «ياخيلاه ا أنا البراء بن مالك ا. [س ۱ بيامعشر الانصار ي إلى إلى الى البراء بن مالك ان فشبنا إليه من كل ناحية ، حتى اجتمعنا ي فارسنا وراجلنا ، وقال : « احماوا عليهم سرفدا كم أبي وأمي سحملة صادقة "ريدون فيها الموت ا > قال: ثم أظهر التكبير ، وكبرنا معه ، فما كانت لنا ناهية إلا باب الحديقة وقد عُلقت دوننا ي وازدحمنا عليها ، فلم نزل حنى فنسح الله وظفرنا ، فلم الحد .

#### ( عود لبطولة عباد )

وحد ألى عقبة بن حابى جور ألى عبر أله عن واقد بن عمرو بن سعد البن معاذ قال: لما زحف المسلمون انكشفوا أقبع الانكشاف حتى ظَنَّ ظَائَمُهُم أَنْ لا تكون لهم فئة (٤) في ذلك اليوم الوالناس أو زاع أقد هدأ (س٧) حِشْهُم الوأشِرت حنيفة وأظهروا البغى ا

<sup>(</sup>۱) مجموعات متفرقة ٠

<sup>(</sup>۲) یشیر ۰

<sup>(</sup>٣) في ب: في الهامش الأيمن مع علامة التصحيح •

<sup>(</sup>٤) عودة لهجوم مضاد •

ثم إن الله فتسح الحديقة ، فاقتحم عليهم المسلمون فضاربوهم ساعة ، ثم أغلق عباد باب الحديقة لـما (س ١٤) كَـلَ أصحابه ، كَررَ أن أن أغلق عباد باب الحديقة لـما (س ١٤) كَـلَ أصحابه ، كَررَ أن تفررً حنيفة ١ وجعل يقول : « اللهم إنّا نَبْر أ إليك بما جاءت به حنيفة. ه قال واقد بن عرو : فحد ثنى من رأى عبّاد بن بشر ألق درعه على باب الحديقة ، ثم دخل السيف صلتاً (٥٠ أيجالدهم حتى قيل ، رحمه الله .

وحدَّ ثنى أبومه شر نجيح مقال: انهزمت حنيفة ، واتبعهم المسامون، حتى انتهوا إلى حديقة الموت، ويومئذ 'سمِّيت: «حديقة الموت،

<sup>(</sup>١) وقف على مرتفع ناتىء من الارض ٠

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في ب .

<sup>(</sup>٣) في ل: مضافة بالهامش الأيمن .

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ٢٤ ــ أ ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٥) بالسيف مشهرا مجردا من غمده .

وقال محسكم بن الطفيل: « يابني حنيفة ، ادخلوا الحديقة فإنى سأمنع: أدباركم » فدخلوا. وقاتل دونهم ساعة من قتله الله .

فلما دخلت بنو حنيفة الحديقة غلّقوها عليهم ، فانتهى البراء بن مالك فقال: « يامه شر المسلمين ، احماونى على الجدار حق أقتحم عليهم » فحماوه حتي استوى على الجدار ثم اقتحم عليهم ، فاقتناوا فى الحديقة ، حتى قناوا مسيلمة عد و الله ، وعمدت بنو حتيفة — حين انهزمت — فدخاوا الحصوف .

#### (خدعة مجاعة)

(س ٢١) وأراد خالدبن الوليد [ أن ] | ينهد (١) | إليهم بالسكمة أنب فلم يزّل مُجَّاعة حتى كُفه عن ذلك ، ثم قال لخالد: ﴿ إِنّه واللهِ ماخرج إليك إلا سرعان (٢) الناس ، ﴿ فهلم الولا الحك (٣) الكورة على ما إوراكى (٤) الممن بنى حنيفة ، فقال خالد بن الوليد: ﴿ ويلك الماتقول ؟ ا قال : ﴿ والله ماجاءك إلا سرعان الناس » ! (٥) > .

فصالحه على نصف السَّبِي ، والحمراء ، والبيضاء ، والحلقة ، والحكراء والحلقة ، وأما البيضاء ، فالفضة ، وأما الحلقة

<sup>(</sup>١) في ل: (ينهز) ٠

<sup>(</sup>٢) أهل الخفة والاندفاع أما الصناديد فلم يشاركوا بعد !

<sup>(</sup>٣) في ل: ( فلاصالحك ) ٠

<sup>(1)</sup> في ب: ( وراى ) ٠

<sup>(</sup>٥) في ب: مضافة في الهامش الايمن باتجاه راسي ٠

عالدورع والأداة ، وأما الكُراع ، فالخيل – على أن يستأمر مجَّاعة مُن وراءه من بني حنيفة ، فذهب إليهم في ذلك .

#### (قائد النصر يصف المعركة؛ ويحاسب نفسه على كلمة عابرة!)

وعمن سمع خالد بن الوليد يقول: «شهدت عشرين زحفاً فلم أرّ قوما أصبر لوقع السيوف، ولا أضْرَب بها، ولا أثبت أقداماً من بني حنيفة يوم الهمامة 1 إنا لمّا فَرفنا من طلَيْحة الكذاب ولم تكن له شوكة علمت كلة والبلاء موكّل حبالقول (١) > -: « وما حنيفة ا ماهي إلا كمن لقينا > ا فلقينا حقوما (٢) > ليسوا يشبهون أحداً المّا انتهينا (س ٢٨) إلى عسكرهم نظرت إلى قوم قد قد مدوا أمام عسكرهم بشرا كثيرا، فقلت: « هذه مكيدة > 1 وإذا القوم [ ١٤ - ١ ] (س ١٠) لم يحفلوا بنا ا فعسكرها منهم بمنظر الهين.

« فلما أمسيت الكُورُتُ (٣) القوم بنفسى ، فإذا القو م نحوُ نا ، فيتنا في عسكر نا ، وباتوا في عسكرهم » .

« فلما طلع الفجر من عام القسوم إلى التعبثة ، وثرنا معهم إلى العداة باردة ، وصففت صفوف ، وصفوا صفوفهم ، ثم أقبلوا إلينا يقطون قَطُواً (٥) ،

<sup>(</sup>۱) أى : البلاء فى عثرات اللسان ! وفى ب : ( بالمنطق ) ومصححة بالمهامش الأيمن : ( فى بالقول ) (؟) • اللايمن ، وكذلك تماما فى ل ، وبالهامش الأيمن : ( فى بالقول ) (؟) •

<sup>(</sup>٢) في ب: مضافة بالهامش الايمن .

<sup>(</sup>٣) قدرت عددهم بالظن ٠ وفي ب : (حرزت ) ٠

<sup>(</sup>٤) في ب ، ل : ( وغداة ) والمتصويب من الكلاعي ، ط ٢ ص ١٤١ ،

<sup>(</sup>٥) يتواثبون بخطوات متقاربة وبدون صوت كما يفعل طاثر (القطا) .

قد سَلُّوا السيوف. فكبرَّت ورأيتذلك منهم فشلا 1 فلما دَنوا مَـّنا نادوا: د إن هذا ليس بفشل ولكنها الهندوانية ، وخفنا التحشَّم عليها > .

< فما هو إلا أن واجهمونا وحملوا (١) علينا حملة واحدة ؟ وانهزمت الأعراب ، ولا ذُوابين أضعاف (٢) الصفوف ، فانهزم معهم أهلُ النيَّات ، وأوجه كُمت (س٧) حنيفة في أدبارهم بالقتل؛ وتقدُّ مت أضرب بسيني بم مرةً يشتملون على ، ومرة أنفذ منهم ، وكر السلمون كرة ثانية ، فعملت بنو حنيفة أيضاً ، حتى هزموا المسلمين تلاث مرات ا وإنما ينهزم بالناس الاعراب افناديت في المسلمين؛ فذكِّر تُهم الله 1 وناديت في المهاجرين. والأنصار: ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السوابق: وأخليصونا ١٤ فأخلِصوا ، لا يخلطهم رجل، فأخيلص قوم قد ألح السيف عليهم، و تُقتِيل من تُقيل من ومن بق من أهل النيات منقطع من الجرام 1 ولكنا لم نجد المدوّل إلا عليهم ، ولا الصبر إلا عندهم ا فصَفْهُ الجيعافي نحر العدو. وجاءت الأعرابُ من خلفهم، وذهبت حنيفة تطلب أن تهز مهم كما كانت تفعل، فثبتوا على مصافَّهم (س ١٤) لاتزول فِتراً 1 واختلفت السيوف' بينهم ، وصبر الفريقانجيما ، وذهب الأعرابُ من ورائنا. فحملنا عليهم حملة ، وما زادت حنيفة على أن رجعت على أدبارها القهقري ما تولَّى الآدبار احتى وقفوا على باب الحديقة، فاختلفت السيرف. بيننا وبينهم ، حتى نظرت إلى أشهُ ب النار ١ وحتى صارت القتلي مـ أنا و منهم.

<sup>(</sup>۱) في ل: أول ٢٤ ـ ب ص ٤٨٠

<sup>(</sup>٢) خلالها ٠

"ركاماً اوقد أغلقت الحديقة ، فدخل من رحمه الله نشخلهم عن الباب عني دخلنا ، فإذا أهل السوابق قوم قد وطنوا أنفسهم على الموت ، يسارعون إلى الموت سراعا افاهو إلا أن عا يُنتهم حنيفة في الحديقة من السقوف ا فناديت أصحابي : (عضوا على النواجة ، لا أسمع شيئا إلا وقع الحديد بعضه على بعض ، افما كان شيء حتي قنل عدو الله ، فاضرب (س ٢١) أحد بعده من بني حنيفة بسيف ا ولقد صبروا لنا من حين طلمت الشهس إلى صلاة العصر ، ولقد رأيتني في الحديقة ، وعانقني رجل منهم وأما فارس وهو فارس ، فوقهنا عن فرسينا ، ثم تعانقنا بالأرض ، فأجود في سيفه ، فجرحي فأجود في سيفه ، فجرحي فأجود في سيفه ، فجرحي والد شبع جراحات إلوقد (١) إجرحته جرحا أثبته ، فاسترخي في يدى ، وماني من حركة من الجراح اوقد نزفت من الدم ، إلا أنه سبقني بالأجل ا فالم على ذلك » .

## (أبو عقيل الأزرقى (\*) يقاتل بجراحه حتى يستشهد)

وعنجعفر بن عبد الله بن أسلم قال: لما كان يو ماليمامة واصطف الناس للقتال ، كان أول من مرح: أبو عقيل الأزرق ، بدر أي حليف للانصار ، للقتال ، كان أول من مرح: أبو عقيل الأزرق ، بدر أي حليف للانصار ، حرر مي كان أول بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاد (س ٢٨) فشطيب (٣)

<sup>(</sup>١) في ب: الواو ممحوة بتلف في الورق ٠

<sup>(\*)</sup> عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة •بدرى لم يتخلف عن غزوة ، ويسمى: الاراشي والأنيسفى : ابن سسعد : « الطبقات » ج ٣ ق ٢ ص ٤١ والذهبى : « تاريخ • • » ح ٣ ص • ٥٠ •

<sup>(</sup>٢) في ل: مضافة بالهامش الايمن .

<sup>(</sup>٣) في ب: مشكولة خطأ ، وكذلك تماما في ل!

في غير مَقْتُل ، فأخرج السهم ، وَوَهَنَ رَشَقُهُ الْأَيْسَرِ ، وَكَانَتْ في الشّق اللّا يَسَر ، وَكَانَتْ في الشّق اللّا يَسَر ، وهذا [ ١٤ ــ ب] (س ١ ) أولَ النهار ، وجَرَّهُوم إلى الرَّحْل .

فلما حَسِيَ القنالُ ، وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم ، وأبو عقيل واهن من جرحه ، سمع معن بن عدى ، يصيح : «يالدالانصار ، الله الله والسكرة على عدو كم او أعندق (١) معن بن عدى يَقدُم القوم وذلك حين صاحت الانصار : « أخلصونا > فاخلصوها رجدلاً رجلاً يتميّرون .

قال ابن عمر : فنهض أبو عقيمل (٢) يريد قومَه ، فقلت : « ماتريد يا أبا عقيل ؟ مافيك قتال » ا قال : « قد نَوَّة المنادى باسمى » ا قال ابن عمر : فقلت : « إنما يقول : يا لَلانصار ، لا يَعضِى الجرحي " (٣) ا قال أبو عقيل : « فأنا رجل من الانصار ، وأنا أجيبُه ولو حَبْواً ) ا

قال ابن عمر: فتحزّم أبو عقيل ، فأخذ السيف بيده اليمني مجرداً ، ثم جعل (س٧) ينادي: «ياللانصار، كرّة كيوم حنين» ا قال ابن عر: فاجتمعوا جيماً يقدُمون إلى المسلمين (٤) الدربئة (٥) الدون عدوهم ، الحتى (١) القحموا عدوم الحديقة فاختلطوا ، واختلفت السيوف بيننا وبينهم ،

<sup>(</sup>۱) اندفع في زحفه ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: أول ٢٥ ـ أ ص ٤٩٠

<sup>(</sup>٣) في ب ، ل : ( الجرحا ) ٠

<sup>(</sup>٤) في ب ، ل : ( الناس ) ومصححة في ب بالهامش الأيمن ٠

<sup>(</sup>٥) في ب: ( درئة ) والمعنى : ليكونوا درعا حاميا ٠

<sup>(</sup>٦) في ب: فوق ( ثم ) وفي ل: بالهامش الايسر باشارة لمخطوطة ؟

قال ابن عمر: فنظرتُ إلى أبي عقيل ، وقد تُطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت الأرض (١) وبه من الجراح أربعة عشر جرحا ، كملّمها قد خلصت إلى مقتل 1 و تقتل عدو الله مسيلمة .

قال أبن عمر : فوقعتُ على أبى عقيل ، وهو صريع بآخر رمق ، فقلت : ﴿ يَا أَيَّا عَقِيلَ ﴾ وهان ملتاث 1 فقال : ﴿ لَنَ اللَّهِ وَ وَلَا عَلَيْكَ ﴾ والله الله على أبي عقيل عدوً الله ﴾ ورفعت صوتى — : ﴿ قد تُقتل عدوً الله ﴾ فرفع أصبعه إلى الساء يحمدُ الله ؛ ومات ، رحمه الله •

قال ابن عمر : فأخبرت أبى \_ بعد أن قدمت كله ، فقال : درحمه الله ! مازال يسأل الشهادة ، ويطلبها ، (س١٤) وإن كان لما علمت من خيار أصحاب نبينا صلى الله عليه و سلم، الوقد يمي (٢) المسلامهم > .

## ( بطولة البراء بن مالك (\*)

قالوا وكان خالد بن الوايد قد استعمل البراء بن مالك حثم عزله ، وولّي أسامة بن زيد على الخيل فانسكشف بالناس ، وكان خالد بن الوليد لما عزل البراء بن مالك ح (\*) عن الخيل أمره أن يقاتل راجلا ، فاقتحم البراء عن فرسه ، وكان راجلاً لا رُجلة حله (٤) من فلما انكشف أسامة بن ذيد يأصحاب الخيل صاح المسلمون : « ياخالد ، ول البراء بن مالك ، فعزل يأصحاب الخيل صاح المسلمون : « ياخالد ، ول البراء بن مالك ، فعزل

<sup>(\*)</sup> راجع ص ۱۲۰ مع هامش ۳

<sup>(</sup>۱) هكذا مشكولة في ب • بالفتح على الظرفية • وانظر : « شرح ابن عقيل » د م ۵۸۳ •

۲) عند ابن سعد : ( وقديم اسلام ) : « الطبقات » ح ٣ ق ٢ ص ٤٢ ٠

<sup>(</sup>٣) في ب: مضافة بالهامش الايمن مع علامة ( صح لعل ) ٠

<sup>(</sup>٤) في ب : فوق السطر ، والمعنى : لم يتعود قتال المشاة ،

أسامة ، ورد الخيل إلى البراء بن مالك ، فقال : « اركب في الخيل » . فقال البراء لله الد بن الوليد : « وهل لنا من خيل ؟ قد عزلتنى وفر قت الناس عنى » ا فقال خالد للبراء : « ليس حين عتاب الركب أيها الرجل في خيلك ، أما ترى مالحم من الامر » ؟ فركب البراء ورسه ، وإن الخيل لاوزاع أما ترى مالحم من الامر » ؟ فركب البراء ورسه ، وإن الخيل لاوزاع في كل ناحية ، وماهي إلا الهزيمة الجعل يليح بسيفه وينادى بأصحابه : في كل ناحية ، وماهي إلا الهزيمة الجعل يليح بسيفه وينادى بأصحابه : «يا للانصار (س٢١) ياك المناق المناق المناق الله الانصار ، فارسها وراجلها .

قال الواقدى: حدثنى عبد الرحمن بن محمد بن حزم ، عن عبد الله بن أبي بسكر بن حزم قال : كان الهراء بن مالك فارسا ، وكان إذا حضرته الحرب أخذته رعدة ، وانتفض حتى يضبطه الرجال مَليًّا ، ثم يفيق فيبول بولاً أحسر كأنه نقاعة الحناء ، فلما رأى ما يُصنّع بالناس يومئذ من الهزيمة أخذه ما كان يأخذه ، فانتفض ، وضبطه أصحابه ، وجعل يقول : « طرونى إلى الأرض ، فلما أفاق فَسُرّى عنه وهو مثل الاسد وهو يقول : —

(') أسمدنى اللهُ (٢) على الانصار بن كانوا يداً طُرَّا (٣) على الكفار (س ٢٨) في كل يوم ساطع الغبار في فاستبدلوا النَّجاة (٤) بالفرار

[ ١٠ - ١ ] ( س ١ ) قال : وضَرب البراءُ بسيفه تُقـدُماً حتى

<sup>(</sup>۱) في ل: أول ۲۵ ـ ب ص ۵۰ ·

<sup>(</sup>٢) عند الكلاعي : ( ربي ) ٠

<sup>(</sup>٣) جميعا مجتمعين ٠

<sup>(2)</sup> طلبوا النجاة الحقيقية وهي الفداء بدل الفرار •

<sup>(</sup> ۹ ـ غزوات )

انفرجوا [له(١)] وخاض غَمْرُ تَـهم، وثابَتْ إليه الأنصارُ كَأَنَهَا النَّـحلُ تَأْوى إلى يَعْسُو بها ، وتلاؤمت الآنصارُ فيم صنعت ا

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبدة قال : لما أاب المساون ، من قريش ، والأنصار ، وطيئي و من البين ولم يتخلف أحد من طيئي ، وكان شعار المسلمين يومئذ : «يا أصحاب سورة البقرة » ـ تراجموا وتلاو مواحق اقتحموا عليه الحديقة . فحد ثني من رأى البراء بن مالك يومئسلة معلما (۱) يصيح «ياخيلاه ، أنا البراء بن مالك » اثم قال : « احماوني على درقة (قد فناه في (س ٧) درقة وقذ فناه في (س ٧) الحديقة ، وضار بهم يومئذ وصد قهم ، حتى نصر الله المسلمين .

#### (رؤيا عباد بن بشر وهو يتلهف للشهادة)

وعن أبي سعيد الحدرى: سمعت عباد بن بشر يقول حبن فرغنا من بزاخة: «ياأباسعيد ، رأيت الليلة كأن الساء فرجت ثم أطبقت على ، فهي - إن شاء الله - الشهادة ، اقال: قلت «خسيراً ، والله ، اقال أبو سعيد: «فأنظر إليه يوم الميامة ، وإنه ليصيح بالانصار: احيطموا جفون السيوف ، و تميزوا من الناس ، وهو يقول: «أخلصونا ، أخلصونا ، فأخلصوا ، أربعائة رجل لا يخلطهم أحد ، يقد مهم البراء بن مالك، وأبو دجانة سماك بن خرشة ، وعساد بن بشر ، حتى انتهوا إلى بال الحديقة .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ل •

<sup>(</sup>٢) عليه علامة مميزة ٠

<sup>(</sup>٤) ترس من الجلد ، ويسمى ايضا ، الحجفة .

قال أبوسعيد : فرأبت بوجه عباد بن بشر ضربا كثيراً ، وماعر نُته إلا بملامة كانت (س ١٤) في جسده !

#### ( تحقيق مصرع محكم بن الطفيل )

وعن سفيان بن أبي العوجاء السُّلمي قال: قاتلهم محسكم بن الطفيل أنه لا الفتال ، وجعل يقول: «يابني حيفة ، قد حميت لسكم أد اركم ، قبل أن اسبكي نساؤكم عير حيظيّات ، ويسترد فن غير رضيّات ، من كان له حسبه ، قد عرفتم خالد بن الوليد لايدع لسكم حرمة من الوليد لايدع لسكم حرمة مناه

وعن المحارث بن الفضيل قال: لما رأى محمكم بن طفيل من قتل (١) قومه مارأى جعل يصيح: « ادن يا أبا سليان على قد (١) الجاءك الموت الناقع ا قد جاءك قوم لا يحسنون الفرار > ا فبلغت خالد بن الوليد كلمته وهو في مؤخر الناس ، فسأقبل يقول: « هأنذا أبو سليان > ا وكشف الميسة فكر عن وجهه ، ثم حمل على (س٢١) ناحية محمكم يخو من في حنيفة ، فأقحم عليه خالد كا فيضربه ضربة أرعش منها المثم ثنتي له بأخري وهو يقول: « خذها وأنا أبو سلمان > ا فوقع ميتا .

وكان عبد الرحم بن أبى بكر قد رماه بسهم قبل ذلك ، فمن الناس من يقول : من يقول : كان سهم عبد الرحمن [ هو الذى قتله (٣) ] ومنهم من يقول : لم يكن شىء ، ومنهم من قال : رماه عبد الرحمن بعد ضربة خالد .

<sup>(</sup>١) هنا في ب: ( من ) مشطوبة ، وكذلك بالضبط في ل!

<sup>(</sup>٢) في ل: ( فقد ) ٠

<sup>(</sup>٣) من اضافتنا للايضاح • وكذلك كل ما يرد بهذه الصورة •

فلما رأت بنو حنيفة أن محكماً قد ُقتل رَجَـ متْ على الْ أعقابها (١) الحتي دخلت الحديقة ، وتبعهم المسلمون (٢) حني انتهـ وا إلى الحديقة ، حديقة الموت اوفيها مسيلمة ، فدخلها بنو حنيفة ، فغلقوها عليهم .

#### ( الأذان للصلاة فوق جدار الملحمة )

قال أبو دجانة : ﴿ احماونى فألقونى عليهم أشغلهم ﴾ ا فحماوه فألقو ، عليهم اشغلهم » ا فحماوه فألقو ، عليهم ، ودخلوا ، وثارت بنوحنيفة ، فاقتتلوا أشد الفتال ، وحنيفة تقول : ﴿ لابقاءَ (س ٢٨) بعد محمكم » ا وقال قائل : ﴿ يَا أَبَّا عَامَة ، أَيْنَ مَا كُنْتَ وَعَدَ تَنَا » ؟ ا قال : ﴿ أُمَّا الدِينُ فَلا دِينِ ا واكن قارَلوا عن أحسابكم » ا وعد تَنَا » ؟ ا قال : ﴿ أُمَّا الدِينُ فَلا دِينِ ا واكن قارَلوا عن أحسابكم » ا وما سنيقن القوم أنهم كانوا على غير شيء ا

وعن صَمرة بن سعيد قال: لما قُتل محسكم قام مقامه ابن عمه ، المعترضُ ، حفظ فلد أبو خالد الزُّرَق (۱) بالسيف ، فاختلفا ضربات ، حق قيل: « هو قاتل أبا خالد » 1 ثم تغفّل (۱) المعترض من بالقتلى فوقع على وجهه ، وضربه أبو خالد حتى أماته 1

وكان أبو خالد قد جرح يومئذ جراحات نبرأت حتى انتقض 4 بعضها في خلافة عمر بن الخطاب حتى مات منها .

<sup>(</sup>١) في ب: مطموسة بالحبر ٠

<sup>(</sup>۲) فى ل : أول ۲٦ \_ 1 ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) هو الحارث بن قيس بن خالد بن زريق الزرقى · من السابقين الانصار لبيعة العقبة ولسائر المشاهد بعدها حتى عاد من اليمامة بجراح انتهت باجــله فى خلافة عمر فيعتبر من شهداء اليمامة اذ مات بجراحها · ابن الاثير : « اسد الغابة » ج ٢ ص ٨١ ·

<sup>(2)</sup> من الغفلة والانشغال بالقتلى .

<sup>(</sup>٥) في ب: مضافة بالهامش الايمن ، وبعدها (صح ٠ اصل ) (؟) ٠

وعن أبي سعيد الخد ري قال : ﴿ ذُخلت الحديقة حبن جاء وقت الظهر، واستحر الفتال ، فأمر خالد بن الوليد المؤذن فأذّ ن على جدار الحديقة بالظهر والقوم يضطربون على القتل احتى (س ٧) انقطعت الحرب بعد العصر . فصلي حبنا(١) خالد بن الوليد النظهر والعصر ، ثم بعث الشهد على القتلى ، وطفت معهم » .

#### (أبطال الى النهابية)

د فررت بأبي عقيل الأنصاري البدري (٢) \_ وبه خمية عشر جرحا \_ فاستسقاني فسقيته ، فخرج الماء من جراحاته كلها ا ومات رحمه الله .

ومررت ببشر بن عبد الله وهو قاعد في حُشوته (۲) ، فاستسقاني . فسقيتمه فمات .

ومررت بعامر بن ثابت العجلاني ، وإلى جنبه رجلٌ من بني حنيف به جراح ، فسقيت عامراً فشرب ، وقال الحنفي : « اسقني ، فد كى لك (٤) مقلت ؛ لا ، ولا كرامة ، ولك كني أجسر ن عليك قال: « قدأ حسنت ، إلى خصلة ولا شيء عليك فيها ، أسألك عنها » ؟ قلت : « وما هي » ؟ قال : « أبو تمامة ، مافعل » ؟ حقال > (٥) قلت : « فقل ، والله » ، قال : « أبى ضيعه قومه » ١ قال أبو سعيد إ فضربت إ(٥) عنقه » ١ .

<sup>(</sup>١) في ل : مضافة بين السطرين ٠

<sup>(</sup>٢) وهو ابو عقيل الازرقى • راجع ص ١٢٦ وما بعدها •

<sup>(</sup>٣) الاصل في الحشوة : ما بالجوف كالامعاء ونحوها ، فريما بلغت جراحة

<sup>،</sup> ذلك ؛ وليس ببعيد ، أو يكون المراد : الحشية من الفراش ( على غير الاصل ) ؟

<sup>(</sup>٤) عند الكلاعي : ( فدى لك ابي وامي ) ط ٢ ص ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>٥) في ل: مضافة في الهامش الكيسر •

<sup>(</sup>٥) في ل: (وضربت) ٠

(س ١٤) قال: وقا ترا يومشد ضرار بن الأزور الاسمدى (١) أشمة الفتال ، حق تطعت ساقاه ، فجعل يحمو على ركبتيه ويقاتل ، وتطؤه الخيل ، حق غلبه للموت ، قال عبد الله بن جعفر : مكث صرار ياليمامية مجروساً ، فقبل أن يدخل خالد (١) بيم مات ، وهو أثبت عندنا .

وعن ضمرة بن سعيد قال ، قال كعب بن عجرة (٢) يومند و انهزم الناس الهزيمة الآخرة ، وجاوزوا الرحال مستهزمين - فجعل يصيح : « ياللانصار الريا للانصار (٤) الله الله ورسو له » احتى انتهي إلى محكم ابن الطفيل ، فضربه محكم فقطع شهاله ، فوالله ما عرّج عليها كعب او إنه ليضرب بيمينه وإن شهاله لتهراق الدماء احتى انتهى إلى الحديثة فدخل ، وأقبل حاجب بن زيد بن تميم (س ٢١) الاشهلي مصيح : « يا لَـدُوس ا يألَـدُوس ا يألَـدُوس ا وأنبل حاجب بن زيد بن تميم (س ٢١) الاشهلي مصيح : « يا لَـدُوس ا يألَـدُوس ا يألَـدُوس ا يألَـدُوس ا يألُـدُوس ا يؤلُّـدُوس ا يألُـدُوس ا يألُـدُوس ا يألُـدُوس ا يألُـدُوس ا يؤلُـدُوس ا يألُـدُوس ا يألُـدُوس ا يؤلُـدُوس ا يؤلُـدُوس ا يؤلُـدُوس ا يؤلُـدُوس ا يؤلُـدُوس ا يؤلُـدُوس ا يألُـدُوس ا يؤلُـدُوس ا يؤلُـدُوسُـدُوسُ ا يؤلُـدُوسُ ا يؤلُـدُوسُ ا يؤلُـدُوسُ ا يؤلُـدُوسُ ا

<sup>(</sup>۱) وفد على النبى على سنة تسع مسلما ، مضحيا بما وراءه من شراء طائل، فبشره النبى على بانها صفقة رابحة ، ابن سعد : « الطبقات » ج ۱ ق ۲ ص ۳۹ وابن الاثير : « أسد الغابة » ج ٢ ص ٥٢ ٠

<sup>(</sup>٢) لعلها : يدخل المدينة ؟ أو : ( يرحل ) من اليمامة ؟

<sup>(</sup>٣) عند ابن الآثير: « اسد الغابة » ج ٤ ترجمة ٤٤٦٥ لكعب بن عجرة ، دون اشارة لما نراه هنا • ثم ترجمة ٤٤٨١ لكعب ـ بغير نسب ـ وانه: « لمه صحبة ، قطعت يده يوم اليمامة » •

<sup>(</sup>٤) في ل: مضافة بالهامش الأيمن ٠

<sup>(</sup>۵) هكذا فى ب ، ل ، ولكن عند الذهبى : « تاريخ الاسلام » ج٣ ص ٠٠ وابن الاثير : « أسد الخابة » ج ١ ص ٣٧٧ : هو حاجب بن يزيد الاشهلى ( ترجمة ٨٤٠ ) وليس : حاجب بن زيد بن تيم ( لا تميم ) بن أمية البياضي ( ترجمة ٨٤٠)،

<sup>(</sup>٦) ابن عمرو الخزرجى · شهد بدرا والمشاهد كلها · الذهبى : « تاريخ · · » ج ٣ ص ٥٠ وابن الأثير : « أسد الغابة » ج ١ ص ٢٧٩ والصالحى : « ســبل الهدى · · » ج ٤ ص ١٤١ ·

<sup>(</sup>٧) تحتها في ل : ( اي مصلحا ) ٠

ياكُدُّ نصار ، فإنه جماع لنا ولك ، ا فتادى : « ياكُدُ نصار ، يا للانصار ، ا حتى اشتملت (') عليه حنيفة ، فانفر جَنت عنه و تحته منهم اثنان قد قتلهما ، وقُتل رحمه الله ، فخلفه في مقامه عمير ' بن أوس ، فاشتماوا عليه حتى 'قتل رحمه الله .

#### ( بطولة أم ؛ نسيبة بنت كعب )

وعن أم سعد بنت < سعد > (٢) بن الربيع ، عن نسيبة بنت كعب التلت : رأيت (٣) إلى يدها إلى مقطوعة (٤) إلى فقلت : ﴿ أَيْنَ قُطعت يَدُك ؟ ؟ وقالت : ﴿ يُومَ الْمِامَة ﴾ ﴿ لماجعلت الآعراب تنهزم بالناس تنادت الآنصار: أخلصونا أخلصونا أ أله أخلصت (٥) الآنصار (٢) ﴾ فكنت معهم ﴾ حتى انتهينا إلى حديقة الموت ، فاقتتلتا عليها ساعة ، ﴿ س ٢٨ ) حتى قال أبو دجانة ، ﴿ احمار في على الترسة حتى تطرحو في عليهم فأشغلهم ، فعملناه على الترسة فوقع [ ٢٨ س ١ ] ﴿ س ١ ) فيهم الشغلهم الشغلهم و فقيل .

فدخلت وأنا أريد عدو الله مسياسة 1 فيعرض لى رجل منهم فضرب مدى فقطعها ، والله ما كانت لى ناهية ، ولا عراجت عليها له حتى وقعت على

<sup>(</sup>١) في ل: أول ٢٦ ... ب ٠ ص ٥٢ ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: مضافة بالهامش الايمن •

<sup>(</sup>٣) في ب: الكلمتان مصححتان ومكررتان فوقهما ٠

٤) في ب مطموسة بالحبر

<sup>(</sup>۵) في ل : ( فاخلصوا ) ٠

<sup>(</sup>٦) ما بين الزوايتين مضاف في ل بالهامش الايمن ٠

<sup>(</sup>۷) في ب ، ل : ( فاشغلهم ) وهو من صحيح مهجور  $\cdot$  « المصباح المنير » وانظر الكلاعي : « حروب الردة » ط ۲ ص ۱۶۲ سي  $\cdot$  ۱ •

الخبيت مقتولاً ، وأبنى يمسح سيفه بثيابه 1 فقلت : أقتلته ؟ قال: نعم يا أمُّــه 1 فسجدت ُ لله شكراً » .

قال: وأبنُها: عبدُ الله بن زيد بن عاصم.

وعن محمله بن یحیی بن حیان قال : ( 'جرِ حت أم عمارة (۱) أحسه عشر جرحا ، بین ضربة بسیف أو طعنسة برمنح ، و فطمت ید ُها سوی ذلك ۱ فر ُ یِّی اُبو بكر یاتیها بسال عنها وهو یومثذ خلیفة ی ۱

وعن (س٧) ضمرة من سعيد قال: دخل بي على أم عارة ، فرأيت يدها مقطوعة ، فعلَت تمسح على رأسى ، وبر كت على ، وإنها أدخلنى عليها أهلى لذلك! وأنا يومتذ غلام، ثم بلغت وسألت ابن ابنيها : عباد بن تميم ، وذكرت له يدها ، وأخبرته أنى أد خلت عليها فستحت رأسى بيدها المصابة ، فقال عباد : « رحمها الله » 1 فقلت : « هل علمت أن امرأة من المسلمين حرحت في الردة غيرها » ؟ فقال : « لا »

## ( وبطولة الابن ، حبيب بن زيد )

وذلك أن ابنها : حبيب بن زيد ، كان مع عمرو بن العاص بعهمان ، فلما تُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عرو بن العاص من عمان ، فسترحم به مسيلمة ، فاعترض لعمرو فسبقه ، وكان عمني :حبيب بن زيد ، فسترحم به مسيلمة ، فاعترض لعمرو فسبقه ، وكان عمني :حبيب بن زيد ، وعبد الله بن وهب [ الاسلم (٢)] في السّاقة (٣) ، فأصابه ما ، فقسال :

<sup>(</sup>١) وهى نسيبة بنت كعب ، والخبر التالى امتداد للسابق .

<sup>(</sup>٢٠) من أضافتنا وسيلى حالا ذكره به ( الاسلمى ) فقط ٠

<sup>(</sup>٣) المؤمخرة من الجيش أو القافلة .

﴿ أَتَسْهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الْله عَلَمُ الْله الله عَلَمُ الْله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ

( ثار الام لولدها البطل )

فلما بلغ ذلك جد في أم عارة عاهدت الله: « إن رأيته لا أكذب عنه أو أقتل دونه » إ فلما تهيأ بعث خالد بن الوليد إلى البمامة جاءت إلى (س٢١) أبي بكر فاستأذ أنته في الخروج ، فقال : « ما مثلك يعال بينه وبين الخروج ! قد عرفناك (١٠) وعرفنا جزاك في الحرب (٢) ، فاخرجي على اسم الله » إ وأ يى خالد بن الوليد بها ، وكان خالد بن الوليد مستوصياً بها ، متعاهداً لها .

فلما انتهوا إلى البمامة واقنتلوا تداعت الانصار : ﴿ أَخَلَصُوْ نَا ﴾ فأخلصوا .

قالت : و فلما انتهينا إلى تلك الحديقة لم تَخلُص حتى قلت لا نخلص ا

<sup>(</sup>۱) فى ل: أول ٢٧ ـ أ • ص ٥٣ ويبدو أن خروج النساء للجهاد أو للمعاونة كان استثناء راجع ص ١٣٦ وانظر: الشوكانى: « نيل الاوطار » ج ٧ ص ٢٥٣ • كان استثناء راجع ص ١٣٦ وانظر: الموكانى » ج ١ ص ٢٦٥ ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٥ ـ ٢٧٣ ـ ٢٠٥ .

وازد حمنا على الباب، وأهلُ النّب جدّة من عدونا فى الحديقة قد الحازوا يكونون فئة لسيلمة ، فاقتحمنا فضاربناهم ساعة ، والله يا بنى مارأيت أبذل لمسمح أنفسهم منهم ا وجعلت أقصد لعدو الله مسيلة الآن أراه ، وقد عاهدت الله: لأن رأيته لا أكذب عنه أو أقتل دونه ا وجعلت الرجال تختلط ، الله: لأن رأيته لا أكذب عنه أو أقتل دونه ا وجعلت الرجال تختلط ، (س٨٧) والسيوف تختلف بينهم ، وخرس القوم فلا صوت إلا وقع السيوف احتى بَصُرت بعدو الله [ ١٦ - ب] (س١ ) فأشد عليه ا ويعرض لى رجل منهم فضرب يدى فقطعها ، والله ما عراجت عليها احتى أنتهى إلى الخبيث وهو صريع ، وأجد ابنى عبد الله بن زيد قد قتله ، فحمدت الله على ذلك ا وقطع الله دا رهم » .

و فلما انقطعت الحرب ورجعت إلى منزلى جاءنى خالد بن الوليد إلى منزلى يطبيب من العرب، فداوانى بالزيت المغلى ، فكان والله أشد على من القطع ؛ وكان خالد بن الوليد كثير التعاهد لى ، حسن الصحبة لنا ، يعرف لنا حقنا ، ومحفظ نينا وصية نبينا صلى الله عليه وسلم » .

قال عباد: فقلت: ﴿ يَا حَدَّةَ ﴾ كَثَرُتُ الجراحُ في المسلمين ﴾ فقالت: ﴿ يَا بُنِي ۗ ﴾ لقد تحاجز الناسُ ﴾ و فيل عدو الله ، وإن المسلمين لجرحي كلهم القد رأيت (س ) بني أبي مُجر حين ما بهم حركة ، ولقد رأيت بني مالك بن النجار — بضعة عشر رجلاً — لهم أنين ، يكلدون ليلتهم بالنار (١) ولقد أقام الناس بالهمامة خس عشرة ، وقد وضعت الحربُ أورارها ، وما يصلي مدع خالد بن الوليد من المهاجرين والأنصار

<sup>(</sup>١) بالرماد ، أو بخرقة ساخنة بالدهن أو نحو ذلك !

إلا نفر يسير من الجراح ! وذلك أمًّا أينا من قبل الأعراب ؟ المهزموا إبالمسلمين (١) إلا أبى أعلم أن طيّئاً قد أبلت بومنذ بلاء حسناً ؟ لقد رأيت عدى بن حاتم يومنذ يصيح بهم : « < صبراً (٢) > فدا كم أبى وأمى لوون الكسكل (٣) « ا وإن ابني زيد الخيل يومنذ يقاتلان قتالا شديداً > .

وعن حصين بن عبد الرحن بن سعد بن معاذ قال: و أقبل رافع بن سهيل (٤) الأشلهي يصيح: « ياللاشهل (س ١٤) ما تستبقون من أنفسكم ، ١٩ وألتى درعه و حمل بالسيم حيمانق > (٥) رجلاً من بني حنيفة ، فتضاربا ساعة ، ولَصِق أحد هما بصاحبه ١ وكان مع الحنفي خنجر فَسَمِع به بطنه ، ولقد ورجد به اللاث عشرة (١) طعنة ، كشّلها قد خلصت إلى مقتل ، ١ ولقد ورجد به اللاث عشرة (١) طعنة ، كشّلها قد خلصت إلى مقتل ، ١

## (تحقيق مصرع مسيلمة)

وعن (٧) عبيد الله بن عدى بن | الخيار (٨) : سمعت وحشيا يقول : لما اختلط الناس في الحديقة وأخفت السيوفُ بعضُها بعضاً ، وإنى

<sup>(</sup>١) في ب ( بالناس ) ومصححة في الهامش الأيمن ٠

<sup>(</sup>٢) في ل فقط ، وبالهامش الأيسر •

<sup>(</sup>٣) الرماح : والاصل في الاسل = نبات دقيق حاد كالشوك فشبهوا به الرماح

<sup>(</sup>٤) أدق ترجمة له عند ابن الأثير ( ١٥٨٦ ) ج ٢ ص ١٩٣ ويبدو فيها تشابه الاسم والنسب مع رافع بن سهل بن زيد ( ١٥٨٧ ) وانظر : الصالحى : « سبل الهدى والرشاد » ج ٤ ص ١٥٢ والذهبى : « تاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٥) في ل: مصححه بالهامش الأيسر .

<sup>(</sup>٦) في ب: ( ثلاثة عشرة ) وفي ل: ( ثلاثة عشر )

<sup>(</sup>٧) في ب بالهامش الايمن : ( مطلب قتل الوحشي ؟ رضى الله عنه مسيملة؟ الكذاب لعنه الله ) .

<sup>(</sup>٨) في ل : ( الجيار ) ٠

ا لأنظر (۱) إلى مسيامة وما أعرفه ، ورجل من (۲) الانصار يريده ، وأنا من ناحيه أخرى أريده ، فهزرت من حربتي حتى رضيت منها ، ثم دفعتُها عليه ، وضربه الانصارى ، وربّت أعلم : أيشنا قتله ؟ إلا أنى سمعت امرأة ، وق الدّير تقول : ﴿ قَـتَلُهُ العبد الحبشي » .

(س۲۱) وعن ابن عمر فال: سممت امرأة تقول: « الذي خمله العبد».
وهن أبى الحويرث قال: « مارأيت أحداً يشك أن عبد الله بن زيد
الانصارى ضرب مسيامة ، وزَرَقه وحشى ، فقتلاه جميعاً ». وعن عمر بن يحيى
المازنى ، عن عبد الله بن زيد أنه كان يقول: « أنا قتلته » . وكان
معاوية بن أبى سفيان يقول: « أنا قتلته » ا

#### ( معذرة لمن نطق بالكفر تحت ارهاب )

وعن سلمة بن الأكوع قال: كان عبد الله بن وهب الأسلمي (٣) في وثاق عند أصحاب مسيلمة ، فلما نزل خالد وللسلمون أفلت إليهم ، فلمجأ إلى أسامة بن زيد المدينة فبعثه أبو «كر مكداً أسامة بن زيد المدينة فبعثه أبو «كر مكداً خالد بن الوليد ، فلمحقه قبل أن يدخل الهمامة بليلة – فكان يكون مع أسامة بن زيد ، فلما انكشف أسامة بالخيل أراد عياش بن أبى ربيعة أسامة بن زيد ، فلما انكشف أسامة بالخيل أراد عياش بن أبى ربيعة قتل عبد الله بن وهب ، وكراً أسامة بالخيل (س ٢٨) فيجد عياشا

<sup>(</sup>١) في ب: مصححة عن ( لا انظر ) وفي ل: بدون تصحيح ٠

<sup>(</sup>٢) في ل : أول : أول ٢٧ \_ ب ٠ ص ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٣) سبق تفصیل خبره منذ قریب ۰ ص ۱۳۲ ، ۱۳۷ .

و صحابَه يريدون حقل (۱) عبد الله بن وهب ا فنعه أسامة وقال : « أتقتاون رجلا 'قطّع صاحبُه [ ۱۷ – ۱ ) (س ۱ ) و حرّق بالنار فجّر ع من ذلك ورجع عن الإسلام وقلبه مطمأن ، ثم كرّ مع المسلمين وهو هذا يقا : ل مع المسلمين أشدً القد ل ١٤ فقد جزعت أنت ياعياش من ضربة يسوط حقى افتتنت » (١) ١

# فالله يعلم أنى رأيت عديا السياء المدامى )

قالوا: ولما أمسينا أخادنا تُشعَلَ السعف ، ثم جعلنا نحفر لقتلانا ، حتى دفتًاهم بدما تهم و ثيابهم وماصلً ينا عايهم (٣) . و تركنا < قتلى (٤) > بنى حنيقة ، فلما صالحوا خالد بن الوليد طرحوهم فى الآبار .

## ( خدعة مجاعة ، ونهاية مسيلمة )

وعن محمود بن ابيد قال: لما قتَـل خالد بن الوليد من أهل الميامة من قَتل ، وقُتـِـل من المسلمين (س٧) مقتلة مطيعة ، حتي أبييح أكثرُ

<sup>(</sup>١) في ب: مضافة تحت السطر ٠

<sup>(</sup>٢) راجع قصة عياش \_ في هجرة عمر من مكة \_ في كتب السيرة •

<sup>(</sup>٣) يقول ابن سعد : « وقد سمعنا من يقول : لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد » • انظر : « الطبقات » ج ١ ق١ ص ٣٠ وانظر : صحيح البخارى • ج ٥ ص ١٣١ ويرى السهيلى أن ذلك « لتحقيق حياة الشهداء » انظر : « الروض الانف » ج ٣ ص ١٧٨ ، ١٧٩ وكذلك : ابن كثير : « السيرة النبوية » ج ٣ ص ١٨٠ ، ١٨٠ •

<sup>(</sup>٤) في ب: مضافة بالهامش الأيسر ٠

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: « لانغمد « السيوف و بيننا وبينهم هين تطرف ١٤ و كان فيمن بتي من المسلمين جراحات كشيرة .

فلما أمسى مُتجاعة بن مرارة أرسل إلى قومه ليلا أن وألْبسوا السلاح النساء والذرية والعبيد ، ثم إذا أصبحتم فقوه وا مستقبلى الشمس على حصو نكم حتى يأتيكم أمرى ، 1

وبات خالد والمسلمون بدفنون أفتلاهم، فلما فرغوا رجعوا إلى منارطم حالد حبات والنارات من الجراح . فلما أصبح خالد ابن الوليد أمر بمجاعة فسيق معه حفر (۱) الحديد، فجعل يستبرىء به القتلى (۱) وهو يريد مسيلمة المحر برجل وَسِيم فقال : « يا مجاعة ، أهمو هذا » ؟ قال : « لا به هذا والله أكرم منه الهذا محكم بن العلفيل » المحرو هذا » ؟ قال : « إن الذي تبتغون رجل ضخم ، أشعر البعلن والظهر ، أبجر ، بجر أنه مثل القدح (۱) مطبق مطرق إحدي العينين » ويقال : (۱) « هو أريجل أصيفر أكبيس » ا

وعن محمود قال: ﴿ وأمر خالد بالقتلى فَكُشفوا حتى وجد الخبيث ١ فوقف عليه خالد ﴾ فحمد الله كثيراً ، وأمر به فأليقي في البئر التي كان يشرب منها » ١

<sup>(</sup>١) في ل: ( فكانوا ) ثم مصححة في الهامش الايمن ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: مضافة بالهامش الايمن .

 <sup>(</sup>٣) يتعرف عليهم بمعرفة مجاعة لهم .

<sup>(</sup>٤) تبدو سرته في وسط بطنه كالقدح .

<sup>(</sup>٥) في ل : أول ٢٨ ــ ١ ٠ ص ٥٥ ٠

#### ( ظروف دفعت خالدا للصلح )

وكان خالد يرى أنه لم يبق من بنى حنيفة أجد إلا مَن لاذكر لهولافنال عنده ، فقال خالد: « ياجاعة ، هذا صاحبكم الذى فعل بكم الافاعيل؟! ما رأيت عقولا " (1) الشعف من عقول أصحابك! مثل هذا فعل بكم ما فعل ٤ وفقال مجاعة : «قد كان ذلك ياخالد! ولا نظن أن الحرب انقطعت ما فعل ٤ وفقال مجاعة : «قد كان ذلك ياخالد! ولا نظن أن الحرب انقطعت بينك وبين بنى حنيفة وإن قتلت صاحبك ، إنه والله محاوك إلا (س٢١) سرعان (٢) الناس ، وإن جماعة الناس وأهمل البيوتات لنى الحصون ، فانظر > افر فع خالد بن الوليد رأسه وهو يقول : «قاللك الله! ما قول » قال : «أقول والله ما الحق » ! فنظر خالد فإذا السلاح ، وإذا الحكم قال : «أقول والله ما أخل أن أمراً غمه الحرثم تشد د (٢) كساعنه وأدركته الرجولية نقال الاصحاب الرابة قد ما الله اركبي » ا وجعل يدعو بسلاحه وهو يقول : ياصاحب الرابة قد ما "

قال: والمسلمون كارهون لقتالهم ، قد مَدُّوا الحربَ، وقُتل من ُقيِّل ، وعامة من بَقِي جريمُ ا

فقال مجاعة ﴿ : أَيُّهَا الرجل ﴾ إنني لك ناصح ﴾ إن السيف قد أفناك وأفنى غيرك، فتمال أصالحك حن (٤) > قومى ١٠

وقد أخلُّ مخالد مصابُ أهل السابقة ومن كان يُعرَف أن عنده

<sup>(</sup>١) في ب: بداية الكلمة ضائعة بتلف ٠

<sup>(</sup>٢) الأوائل المستبقون ، والمراد هنا : المندفعون المتسرعون ،

<sup>(</sup>٣) في ل: مضافة بالهامش الايمن ٠

<sup>(2)</sup> في ب: ( على ) ومصححة بالهامش الأيسر ، وفي ل بالهامش الأيمن ا

الغَنَاءَ ، فقد رق وأحب الموادعة ، مع عَسَجف (س ٢٨) السكراع . فاصطلحا على الصفراء والبيضاء والحلقة والسكراع (' ونصف السي ، شم قال مجاعة : لـ ١٧ . ب ] (س ١): « إنّى آتى الفوم فأعرض عليهم ماصنعت » قال : « فانطلِق فاعرض عليهم » فقد شب فعرض عليهم ، ثم رجع فأخبره أنهم قد أجازوه .

فلما بَانَ لِخَالِد أَنه إِنَّا هُو السَّنْبِيُ قال: ﴿ وَيَلَكَ يَا مُجَّـَاعَةٍ خَدَعَتَنْسِي في يورِم مرتبن ﴾ ١

## ( معارضة شجاعة ، وحوار صبور )

وعن يزيد بن شريك الفزارى ، عن أبيسه قال : « لمسا صالح خالد ُ بن الوليد مجاعة قال أسيد بن حضير وأ و فائلة : «ياخالد ، اتّ قالله ولا تقبل الصلح » ، قال خالد : « إنه قد أفنا كم السيف » قال أسيد : « إنه قد أفنا كم السيف » قال أسيد : « إنه قد أفنني غير أن أيضا » ! قال : « فمن بقي منكم جريح » . < قال (٢) > . وكذلك من بقي من القوم جرحي ، الا الاندخل اله (٣) في الصلح أبداً ، اغد ُ بنا حتى يظفرنا الله بهم أو "نبيسه من آخرنا ، احسلتا على كتاب أبي بكر : « إن أظفرك الله ببني (س٧) حنيفة فلا تبق فيهم » فقد أظفرنا الله ، وقد قتلنا رأسهم ، وسمن بقي أكمل شوكة » فهو على ذلك إذ جاء كتاب أبي بسكر يقطر الدم ا

<sup>(</sup>١) المعفراء = الذهب ، البيضاء = الفضة ، الحلقة = الدروع والاسلحة ، الكراء = الخيل .

<sup>(</sup>٢) في عل : مضافة في الهامش الايسر .

<sup>(</sup>٣) في ب: (يدخل) وفي ل: غير واضحة .

#### ( معارضة أخرى للصلح ، في صفوف بني حنيفة )

وعن عيسى بن عياة الفزارى ، عن أبيه قال: قالسلمة (١) بن عير الحننى الاصحابه : « يابنى حنيفة ، قاتاوا ولا تصالحوا خالداً ، فإن الحصن حصين ، والطعام كثير ، وقد حصنتم النساء ، فإن القوم قد أفناهم السيف ، و من بق منهم جريح ، ولا تطبعوا محبطاعة فإنه إنمالا) بريد أن ينفلت من إساره ٤٠ فقال مجساعة : « يابنى حنيفة ، أطبعونى واعصوا سلمة ، فإنى أخاف أن يصيبكم ما قال شراحيل (٣) بن سلمة : « أن تُستَردَف النساء مسبسات ، ويستنكمن غير حظيسات (٤) .

#### (الكتاب الأول من أبى بكر، واحتدام المعارضة، وحوار طيم)

(س ١٤) وعن عبد المزيز بن سعيد بن عبادة قال : لما صالح خالدُ ابن الوليد أهل الهيامة لم يُمسِحق قدم سلمة بن سلامة بن وقش بكتابين ، في أحدهما :

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ، فإذا جاءك كتابى فانظر : إنْ أظفرك الله ببنى حنيفة فلا تستبق منهم رجلاً ، رأت عليه للوسى (٥) » .

<sup>(</sup>۱) عند الذهبى · ( سلامة ) · أنظر : « تاريخ الاسلام » ج ٣ ص ٣٤ ·

<sup>(</sup>٢) في ل: أول ٢٨ ـ ب ٠ ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>۳) راجع : الطبرى : « تــاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ والذهبى : « تاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٣٢ ٠

<sup>(</sup>٤) يقعن أسيرات بغير كرامة ولا مودة ٠

<sup>(</sup>۵) حلق الشعر المصاحب لبلوغ الرجولة · وفى ب : ( اموسي ) · ( المضاحب عزوات )

فتكلمت الانصار في ذلك ، وقالوا: «أمر أبي بكر فوق أمرك!
فلا تستبق منهم أحدا ، فقال خالد : « إنى والله ماصالحت القدوم ولا تستبق منهم أحدا ، وقال خالد : « إنى والله ماصالحت القدوم قد الالما رأيت من رقت كم و لما نهكت منهم الحرب ، وقوم قد صالحتهم ، ومضي الصلح فيا بيننا وبينهم ، والله لولم يعطونا شيئا ماقاتلتهم ، وقد أسلموا > 1 قال أسيد بن الموسلم (١) إ: « قد قتلت مالك بن نويرة وهو مسلم (٢) ا فسكت عنه خالد بن الوليد فلم يجبه ! .

قالوا: وقال سلمة بن سلامة (س ٢١) بن وقش: « لا تخالف كتاب إمامك بإخالد ، افقال خالد: « والله ما ابتغيت بذلك إلا الذي هو خير ، رأيت أهل السابقة وأهل الفضل وأهل القرآن قد ُ قيناوا ، ولم يبق معي إلا قوم خشيت ألا يركون لهم بقاء على السيف لو ألح عليهم ، فقبلت الصلح ، مع أنهم قوم قد أظهروا الإسلام ، واتقوا بالراح (٢) .

وعن عبد العزيز بن سعيد : أن خالداً لمسا قال لجاعة في الخطبة (٤) ، قال اله مجاعة : « مهلاً ١ إنك قاطع ظهر ك ، وظهرى معظهرك ، عند ماحبك ، إن القالة عليك كثيرة ، وما أقول هذا رغبة عنك ، إ فقال : « زو جنى أيها الرجل ، فزو جه .

<sup>(</sup>۱) في ب: ( الحضير ) وانظر : ابن الأثير : « اسد الغابة » ج ١ ص١١١ -

<sup>(</sup>٢) في ب بالهامش الايمن : ( مطلب ، قتل مالك بن نويرة ) ،

<sup>(</sup>٣) عرضوا الصلح وجنحوا للسلام •

<sup>(</sup>٤) خطبة خالد لابنة مجاعة · انظر : الكلاعى : « حــروب · · » ط ٢ ص ١٦١ ·

## (الكتاب الثاني من أبي بكر)

وكتب إليه أبو بكركتابا (1) مع سامة بن سلامة بن وقش: ﴿ يَاخَالُدُ بِنَ أُمْ خَالَدُ ا إِنْكُ لَفَارِغٌ ﴾ وببابك دماء ألف وما ثنين من المسلمين لم تجف عد ١ فلما (س ٢٨) نظر خالد في الكتاب قال: ﴿ هذا عمل عمر بن الخطاب ١ ا

### (مجاعة يبرر خدعته)

مسيلم الم يبق إلا النساء سبايا لذى الخف والحافر (۲)
وطفيل ترشّعه أمّه من حقير متى يدع يستمأخر (۳)
فأما الرجال فأودك بهم من حوادث من دهرك العائر ا

<sup>(</sup>١) في ب بالهامش الآيمن : ( مطلب لطيف ) ٠

<sup>(</sup>٢) أسيرات لراكبي الابل والمخيل ٠

<sup>(</sup>٣) دافل ضعيف تغذوه امه ، لم يصلب عوده بعد ٠

<sup>(</sup>٤) ليت اباك لم تحمل به أمه وليتك لم تكن ! وعند الكلاعى : ( وليتك لم تك في الغابر ) ط ٢ ص ١٥٨ ٠

(۱) سحبت علينا ذيول البلاء وجثت بأشْأَمَ مِن قَاشِر (۲) فَجَّاعَةُ الخير فانظر لنا .. فليس لنا اليـوم من ناظر سواك ، فإنـا على حالة .. تروّعنـا مَرَّةُ الطـاثر (۲) ا

قال مجاعة : ﴿ أَفْ كُنْتُ أَجِدُ مِنْ هَذَا 'بِدًّا ﴾ ٢٤

## (تنفيذ شروط الصلح)

وعن محمود بن لبيد قال: «لما صالحهم خالد بن الوليد أمر بالحصون فالزمها الرجال ، وأحلف مجاعة بالله لا يفيسب عنه شيساً بما صالحه عليه ، ولا يعلم أحداً غيبه إلا رفعه إلى خالد ، ثم (س ١٤) نقسحت الحصون فأخرج سلاحاً كثيراً ، فجمعه خالد على حدة ، وأخرج ماوجد فيها من دنانير ودراهم فجمعه على حدة ، وجمع كراعسهم ، وترك الخف فلم فيها من دنانير ودراهم فجمعه على حدة ، وجمع كراعسهم ، وترك الخف فلم يحر كه ، ولا الرثة ، ثم أخرج السبى ففسمه قسمين ، ثم أقرع على القسمين فخرج سهمه على أحدهما ، وفيه مكنوب : (لله ) ، نم جزاً الذى صار له من السبى على خمسة أجزاء ، ثم كذب على كل سهم منها : (لله ) ، وجراً ألله من السبى على خمسة أجزاء ، ثم كذب على كل سهم منها : (لله ) ، وجراً ألف الكراع والحلقة (ع) هسكذا ، وأوزن الفضة والذهب فعزل الخمس ، وأسهم الفرس سهمين ، واصاحبه سهما ، وعزل الخمس من ذلك كله حتى قدم به على أبى بكر الصديق .

<sup>(</sup>١) في ل: أول ٢٩ ـ ١ ٠ ص ٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢) يضرب بقاشر المثل في فداحة الشؤم ٠

<sup>(</sup>٣) أصبحنا ومجرد مرور طائر يفزعنا !

<sup>(</sup>٤) الكراع = الخيل ، الخف = الابل ، الرثة = الامتعة ، الحلقة = الأسلحة .

وعن أبي سميد الخدرى قال: استعمل خالد بن الوليد على الخُسس أبا ذائلة ، ففر ق منه أبو بكر في مواضع الخُسس مافر ق ،

( س ۲۱) وعن عمر بن محمد قال : «كانت أم محمد بن على بن أبي طالب من ذلك السّبي» ا وعن أسماء بنه أبي بكر قالت: « قدر أيت أم محمد بن على، هي من سّبي حنيفة (١) » ا

وعن نافع قال : ﴿ أُمَّم زيد بن هبد الله بن عمر من ذلك السبي ١ !

## (انتحار اليأئس: سلمة بن عمير الحنفي)

<sup>(</sup>۱) فى ب: بالهامش الأيسر: ( مطلب ، أم محمد بن الحنفية من سبى المبمامة ) وفى ل: ( فائدة تحفظ ) ،

<sup>(</sup>٢) أن الأوان ٠

<sup>(</sup>٣) في ب: مصححة عن ( سلامة ) وابقت ل على هذا الخطا!

<sup>(</sup>٤) في ب: ( فلهي ) وكذلك في ل ٠

يدخاون على خالدى فلما رآه خالد التفت إلى مجاعة وهو إلى جنبه \_ وكان أقرب جلسائه إليه \_ فقال: « والله إنى لأعرف \_ فى وجه هذا \_ الشر" > ١ فقام إليه مجاعة وهو يخافه على الذى ظن به \_ فإذا < هو (١) > مشتمل على السيف ١ فقال: « ياعدو الله ي لمنك الله ١ لقد أردت أن تستأصل حنيفة ١ والله لو قنلته مابق من حنيفة صغير ولا كبير إلا فتيل > ثم لبه بنو به (٢) ثم جعل يتسله حتى أدخله بيتاً ه ثم أو ثقه فى الحديد وأغلق عليه ، فأفلت من الليل ومعه سيفه ، فوقع فى حائط (س٧) من حو المط المجامة ، و علم شأنه وما أراد \_ وكان أراد خالداً ليضربه بالسيف \_ وكان خالد بن الوليد قد أمر به أن تضرب عنقه ، فكالله فيه مجاعة فقال : « هَبُهُ لَى يا أا سلمان » ١ فوهبه له ، ثم قال خالد لجاعة : « أحسن أدبكه » . فذلك حين حداره مجاهة فوهبه له ، ثم قال خالد لجاعة : « أحسن أدبكه » . فذلك حين حداره مجاهة فرج بالسيف ، واكن خالد ألمال السيف على حلقه فقطع أو داحه ١ وسقط فى بئر هناك ، انقعلم ذكره .

## ( رؤيا الشهيد حق مطاع )

و مِنْ ذِكْرِ (٣) ثابت بن قيس بن شماس ، فيا ذكره محمد بن ثابت البنّه ، أنه كانت على ثابت بن قيس يوم البيامة درع نفيد. أنه كانت على ثابت بن قيس يوم البيامة درع نفيد. أنه كانت لابائه ، فلما تُقيل مر بها رجل من الضاحية فسأخذها . فيأ رى بلال بن ربات أبن قيس في منامه يقول له : ﴿ إِنّى موصيك بوصية ، إياك أن تقول :

<sup>(</sup>١) في ل: مضافة بالهامش الأيسر .

<sup>(</sup>٢) في ل : أول ٢٩ ـ ب ٠ ، س ٥٨ والمعنى : النده به عاميم أباره -

<sup>(</sup>٣) فى ب: بجوار هده الفقرة فى الهامش الايمن : ( سالماء. معدد ومعدد الفارث بالماء بالماء ومعدد الفقرة الماء بن قيس بن شماس ) .

هذا مُعلَم ، فتضيّعه الآني (١٤) لما تقلت بالأمس جاء رجل من ضاحية نجد، وعلى درعى، فأخذها فأتى بها منزلَه ، فأكفأ عليها برمة ، وجعل على البرمة رحلاً ، وخباؤه في أقصى العسكر الله جنب خبائه فرس يستن في طو له (۱) . فأت خالد بن الوليد فأخيره ، فليبعث إلى درعي فليأخذها ، وإذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره : أن على من الدين كذا ، وسعه ومبارك غلاماى من الدين كذا ، وسعه ومبارك غلاماى مران وإياك أن تقول : هذا محلم فنضيعة ، ا

فلما أصبيح بلال أتى خالدً بن الوليد فأخبر ، فبعت خالد إلى الدرع فوجدها كما قال 1 فأخبره بوصيته فأجازها . ولانعلم أحداً من المسلمين أجيزت وسيتُه على هذا الوجه \_ يعنى بعد الموت \_ إلا ثابت بن قيس 1

(س ٢٩) قال الواقدي: فذكرته لعبد الله بن جعفر فقال: حد أى عبد الواحد بن أبي عون قال ، قال بلال: « رأيت في منامي كأن سالما مولى أبي حديفة قال لى ونحن منحدرون إلى المدينة من اليمامة: « إن درعي مع الرفقة الذين معهم الفرس الابلق (٢) ، تعت قدرهم ، فإذا أصبحت فخد ها من تعت قدرهم ، فاذهب بها إلى أهلى : وإن على شيئا من دين فخد ها من تعت قدرهم ، فاذهب بها إلى أهلى : وإن على شيئا من دين فحد هم يقضونه » . قال بلال : فأقبلت إلى تلك الرفقة وقدرهم على النار فألقيتها ، وأخذت الدرع وجئت أبا بكر فحد ثنه الحديث فقال : « نصد ق

<sup>(</sup>١) فرس يقبل ويدبر وهو مربوط بحبل طويل ٠

<sup>(</sup>٢) الفرس المحجل ببياض على قوائمه أو بعضها ٠

## (استقبال أبي بكر الاخبار المعركة)

وعن زيدبن أسلم ، عن أبيه قال: كان أبو بسكر - حين وجّه خالداً إلى الهمامة - رأى في النوم (س٢٨) كأنه أتي يتسمر من تمر هجر ، فأكل منه ، فسكان منها تمرة واحدة وجدها نواة على خلقة القرة ، [ ١٩ - ١ ] (س١) فلا كمها ساعة ثم رمى بها . فأولها (١) فقال : ﴿ اَيلَقَينَ خالدُ من أهل الهمامة شدة ، وليفتحن الله على يديه (١) إن شاء الله › فكان أبو بكر يستروح الخبر من الهمامة بقدر ما يجيء حرسول (١٠) خالد، فخرج أبوبكر بوما بالعشي ألى ظهر الحرّة ، يريد أن يبلغ ضراراً ، ومعه عر بن الخطاب ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وطلحة بن عبيد الله ، و نفر من المهاجر بن والآنصار . نفيل أبا خيشمة النجارى قد أرسله (١٠) خالد ، فلما رآه أبو بكر قال له ، دماوراءك ، أبا خيشمة ، ؟ قال : دخير وياخليمة رسول الله ، قد فتح الله علينا الهامة ، 1 قال : فسجد أبو بكر (٥) . قال أبو خيشمة : ﴿ وهذا كتاب خالد إليك ، فحمد الله تمالى (س٧) أبو بكر وأصحابه ، ثم قال : خالد إليك ، فحمد الله تمانت ، 1 فيعل أبو خيشمة يخبره كيف صنع خالد ، وكيف صف أصحابه ، وكيف انهزم المسلمون ، وما وقيل منهم .

<sup>(</sup>١) وكان موهوبا بتاويل الاحلام · السيوطى « تاريخ الخلفاء » ص ٤٣ ·

<sup>(</sup>٢) في ل: أول ٣٠ ــ ١ ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٣) في ل : مضافه فوق السطر •

<sup>(</sup>٤) هنا فى ل : ( علينا اليمامة ) مشطوبتان ، ونلاحظ وجودهما صوابسا فى ب تحت هذا الموقع مباشرة بالسطر التالى ، فهل نقل ناسخ ل عن ب نسقط نظره بالوهم على السطر التالى ثم استدرك ؟

<sup>(</sup>٥) في ل بالهامش الأيسر: ( سجدة الشكر ) •

وجعل أبو بكر يسترجع (۱) ويترحّم عليهم ، وجعل أبو خيشه يقول:

« ياخليفة رسول الله ، أ تينا من قِبَل الأعراب، انهزموا بنا ، وعوّدونا مالم سكن نُعسن ، حتى أظفر نا الله بعد ، قال أبو بكر: « رحمهم الله » . ثمقال:

« كرهت ويا رأيتُها كراهية شديدة ، ووقع في نهسي أن خالدا سيلقي منهم شدة ، وليت خالدا الم يصالحهم وأنه حلهم على السيف ، فما بعدهؤلاء المقتولين ويستنبقي أهل المحامة ولن يزالوا من كذا ابهم في حَلِيقة (٢) للمقتولين ويستنبقي أهل المحامة ولن يزالوا من كذا ابهم في حَلِيقة (٢) للمقتولين ويستنبقي أهل المحامة ولن يزالوا من كذا ابهم في حَلِيقة (٢) للمقتولين ويستنبقي أهل المحامة ولن يزالوا من كذا ابهم في حَلَيقة (٢) المامة الله يوم القيامة إلا أن يعصمهم الله (٣) ي ا

## ( أزمة خالد ؛ بين أبي بكر وعمر )

(س ١٤) وعن المغيرة بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام المخزومي قال : لما وقع الصلح خاف خالد بن الوليد من عمر بن الخطاب أن يحمل أبابكر عليه ، ف كتب إلى أبى بكر إكتاب فيه : « بسم الله الرحن الوحيم . لا بى بكر خليفة رسول الله من خالد بن الوليد ، أما بعد ، فإنى أقسم بالله أبى لم أصالحهم حتى تُقبِل مَنْ كنت أقدوى به ، وحتى عجف الكراع، وهلك الخف ، و نهيك للسلمون بالقتل والجراح ، حتى إنى (٤) لا فعل أموراً أرى ح أني (٥) فيها مغرر (٢) ، أباشر القتبال بنضى ، حتى ضَمف أرى ح أني (٥) عنها مغرر (٢) ، أباشر القتبال بنضى ، حتى ضَمف

<sup>(</sup>١) يتلو: ( انا لله وانا اليه راجعون ) وهي من الآية ١٥٦ من ســورة ( الميقرة ) ٢ ٠

<sup>(</sup>٢)في ل بالهامش الايسر ، مصححة عن : ( فتنة ) ٠

<sup>(</sup>٣) بازائها بالهامش الأيسر في ل: ( تحفظ ) ٠

<sup>(</sup>٤) هنا في ل : ( لا ) مكررة ومشطوبة ٠

<sup>(</sup>٥) في ل: مضافة بالهامش الأيسر •

<sup>(</sup>٦) أفعل مالا ينبغى لقائد أن يخاطر بنفسه فيه •

المسلمون فنُسِهِ كُوا عِن إِن لاتنكُر ثم أدخل بسيني فَسَ قَا على المسلمين عليه حق جاء الله بالظفر ، فله الحمد ، فسُر البو بكر بذلك ، فدخل عليه عمر بن الخطاب وهو يقرأ كتاب خالد ، فدفعه إليه فقرأه فقال : ﴿ إِنّمَا رَاقَب مُخْتُونَتُهُم (١) ، (س ٢١) وخالف أمر ك يأولا ترى إلى ذكره : واقب مُختُونَتُهُم الفتال بنفسه ، يَمُنُ عليك بذلك » ؟ افقال أبو بكر : «لاتقُل ذلك ياعمر ا فإنه والى صدق ، ميمون النقيبة ، ناكي العدو ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقد مه ويقر يه ، وقسد ولاه رسول الله عليه وسلم فقال أمر ، قال عمر : « ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالف أمر ، و قت ل بذ حول (٣) الجاهلية حتى كان ما كان » ا قال أبو به . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) وطاعة م . . قال عمر : « سمها (٤) و قال عمر : « سمها (٤) و قاله عمر : « وقاله عمر : « سمها (٤) و قاله عمر : « وقاله عمر : « وقاله عمر

## ( وفد اليمامة بالمدينة )

قال الواقدى: أجمع أصحابنا أن خالد بن الوليد ُقدم المدينــة من الهيامة ، وقدم بِوَفْـد الهيامة . فقدم معة بسبعة عشر رجلاً من بني حنيفة ،

<sup>(</sup>١) مصاهرتهم لزواجه من ابنة مجاعة فلم يقتلهم !

<sup>(</sup>٢) فى ب فى الهامش الأيسر: ( مطلب: كلام الاسام عمسر فى حسق خالد بن الوليد، وكلام الصديق رضى الله تعالى عنهم أجمعين ، ) وفى هامش ل الايسر: ( تفصيل ) ،

<sup>(</sup>۳) جمع ذحل بفتح الذال وهو الحقد والعداوة ولعل فى كلام عمر تورية الى بطش خالد ببنى جذيمة بعد أن تصايحوا بالاسلام فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( اللهم أبرأ اليك مما صنع خالد ) مرتين · انظـــر : ( ا ) ـ « صحيح البخـــارى » ج ٤ ص ١٢٢ ، ١٢٣ ، ج ٥ ص ٢٠٣ ، ج ٩ ص ١٩ ، ١٢ · ( ب ) الشـوكانى : « نيـل الأوطـار » ج ٧ ص ٢٠٧ والديار بكـرى : « تـاريخ الخميس » ج ٢ ص ٧٠ ، ٩٠ ،

<sup>(</sup>٤) في ل : أول ٣٠ ــ ب ٠ ص ٢٠٠

فيهم ُمجَّاعــةُ بِن مرارة وإخو ُته . وأن أبا بكر حبسهم ( س ٢٨ ) فلم يدخلهم عليه ، فدخاوا على عمر بن الخطاب يكلمونه في أن يكلم أبابكر: < أن يأذن لهم فيسُد خلَّمم [ ١٩ ـ ب ] (س١) أو يأذن لهم في الرجسوع إلى بلادهم > . قال : ﴿ فوجهوه يحلب شأة على رغيف في صحف\_ة ، ومعه عبد الرحمن بن زيد بن إلخطاب وابنة ويد بن الخطاب ، > قال : ﴿ فهما ينزوان(١) على ظهره ؟ ! قال: ﴿ فنسَّبُنَا فانتسبنا (٢) ﴾ . قال : ﴿ فقرَّبُ تلك الصحفة وما فيها إلى (٢) الغلامين ، وقال : د أصيبسوا ، فتحر منا (٤) فأصبتنا شيشاً ، فسألته : « من هذان الغلامان ، ؟ فقال : « هذان ابنا زيد بن الخطاب ، ا بنا أخي ∢ فو جمنا لا نَّما قتلنا زيد بن الخطاب 1 فلما رأى وجو منا قال: « مالكم قد سكتُ م اهذا أمن قد ذهب ا حاجتكم ، و قالوا: فبسطّنا فقلنا « احتُبسنا ، ولا نقدر على الدخول على أبي بكر ، ولاااسّراح إلى بلادنا ، ا فقال عمر: « عليسكم عهدُ اللهوكفالتُسه أن تُناصحوا الإسلام (س ٧ ) وأهلَـه » ؟ قال : « قلنا : نعم » 1 قال: «ارجعوا حتى تمأتو ني هذه الساعة من غد فأوصلكم إلى أبى بكر ، فلما كان ذلك الوقت جاءُوا عمر ﴿ فخرج معهم حتى أوصلهم إلى أبي بكر .

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما دخاوا على أبي بكر الصديق قال: « و يحكم ا هذا الذي استزل منكم ما استزل و خدهكم ؟ ١٩

<sup>(</sup>١) يقفزان ويركبان في دعابة الاطفال ٠

<sup>(</sup>٢) طلب أن نذكر أسماءنا بانسابنا ففعلنا ٠

<sup>(</sup>٣) في ب: ( الا ) وتابعتها : ل ، ولكن بهامشها : ( لعله الي ) !

<sup>(</sup>٤) أحسسنا حرمة الأمن معه ٠

قالوا: « ياخليفة رسول الله ع قد كان الذي بلعَ المُ مدّ أصابنا عن [ مسيامة (١٠) امر ما لم يبارك الله له ولعشيرته فيه ، اثم أقبل على مجَّاعة فقال: « يا مُجَّاعة ، أنت خرجت طليعة لسيلة حتى أخذك خالد أخذا به ؟! قال: « ياخليفة ً رسو لِ الله ، والله مافعلت ُ ؛ خرجت في طلب رجل من بني 'نمير قد أصاب فينا دماً . فَهَـحَــت علينا خيل خالد، ولقد كنت قد مت على (س١٤) رسول الله » [ صلى الله عليه وسلم (٢) ] ، فلما ذَكَرَ رسولَ اللهِ قال أبو بكر : ﴿ أُقُلُّ : صلى الله عليه وسلم ﴾ ا فقال : ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ ثم رجعت إلى قومى ، فوالله مازلت معتزلاً أمرَ مسيلمة حتى كان أوان قدمتُ عليك مَقْدميهذا ، لم أزَّلُ لخالد كالخَيْرُ فما استشار ني إلى اليوم. وقد جنناك لترضَى عمن أساء، وتقبل منا: [ إنَّا 'تبنا( ) ] ! فإن القوم قد رجعوا وتابوا ، افقال أبو بكر: ﴿ أَمَا إِنَّى قَـَد كُتَبِتَ إِلَى خَالِد كتابا في أ أَو كتاب ، آمر ، ألا يستبق من بني حنيفة أحداً مر تعليه المُوسى ؟ 1 قال مجاعة : ﴿ الذي صنع أللهُ لك ولخالد خير " 1 يَني عالله " بهم إلى الإسلام ، قال أبو بكر : ﴿ أُرْجُو أَنْ يَكُونَ مَاصِنَعَ خَالَدٌ خَيْرًا ۚ إِلَى الْإِسلامِ. يامجاعة ، أنَّى تُخدعتُ م عسيامة ، ؟ (٤) قال مجاعة : « ياخليفة رسول الله ؟ لا تُدخلني في (س ٢١) القوم! فإن اللهُ يقول: ﴿ لَا تَرْرِزُ وَا زِرَةً وِزْرَا أخرى. (٥) ﴾ ، قال أبو بكر : ﴿ فَمَا كَانَ يَقُولُ لَقُومُهُ ﴾ ؟ قال : ﴿ فَسَكُوهُ

<sup>(</sup>١) من اضافتنا للايضاح ، وكذلك كل كلمة ترد بهذه الصورة ،

<sup>(</sup>٢) في ب: اشارة من الناسخ لاضافتها ولم ينطقها مجاعة ، وفي ل بازائها:

<sup>(</sup> مطلب : أمر الصديق بالصلاة على رسول الله على .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ب ، ل • وان كنا نظنها : ( أنا بتنا ) والله أعلم •

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ٣١ ــ أ . ص ٣١ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٨ سورة ( فاطر ) ٣٥ والآية ٣٨ سورة ( النجم ) ٥٣ .

مجاعة أن يخبره يه افقال أبو بكر: «عزمت عليك لنه خبر أبي يه اقال الله يقول فيا يقول (١) الطفدع ينقى لاالشرب تمنعين ولا المساء تكدرين لنا نصف الارض ولقريش نصفه الرحل وللهاء تكدرين كنا نصف الارض ولقريش نصفه الوكن وريسكم الماء تكدرين النا نصف الأرض ولقريش نصفه الماء كلام هذا ؟ ما خرج من إل ولا بر (١) افاين دهب بكم الحد الله الذي قنله ١٠ قال الرجوع إلى بلادنا عقال الرجوا عول كتب لهم كتاباً أمنهم فيه .

<sup>(</sup>١) في هامش ل وبالخط الاحمر: (سجع مسيلمة) •

<sup>(</sup>٢) في ل : مصححة عن (قريش ) ٠

<sup>(</sup>٣) لا أصل له ، ولا خير فيه ٠

<sup>(</sup>٤) في ب: ( بثلاثة ) ٠

<sup>(</sup>٥ في ب : علامة كعلامة الاستفهام فوق الميم الاولى وكذلك في ل ٠

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ل ٠

ما يُقبِل من غيرنا ا وإنا نشهد: أن لاإله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . > قال: وآللهِ الذي لا إله إلا هو ، الذي (س٧) يعلم من السر ما يعلم من العلانية : إن " ماتقولون بألسنتكم إلَـحَقُ (١) إلى من قلوبكم » ؟ قالوا : « اللهِ الذي ثلالِه إلا هو: مانقول بألسنتنا | أحرَقُ (١) من قادبنا » . قال: « الحمد لله الذي جعل من الإسلام [ ما (٢) [ 'يعز'نا ومر ثُدنا إليه . ثم قال : ﴿ أَفْيَسَكُم قَارِّتُكُ زيد بن الخطاب (۴<sup>۳) ؟</sup> قلنا: دوماتريد بذلك ؟ ؟ اقال: «أفيكم قاتلُ زيد» ؟ فقام أبو مريم فقال : ﴿ أَنَا قَاتِلَ زَيِدٍ ﴾ [ قال : ﴿ وَكَيْفُ قَتَلْمَتُهُ ﴾ ؟ قال : ﴿ اضطربتُ أَنا وهو بالسيفَين حتى انقطعا ، ثم اطَّعنَّا بالرمحين حتى انــكسر ا 1 ثم اصطرعنا ، فشَــحَطتُــة بالسكين شحطيًّا » ! : قال: « يا 'بنيَّــة ، هذا قاتل أبيك » 1 فوضعت يدها على رأسها وصاحت : « يا أبناه » . قال : ثم خرج حتى جاء أبابكر فاستأذن لنا عليه ، فدخلنا ، فقلنا له كم قلنا لعمر، فناشد نا كما ناشدنا (س١٤) عمر ، فحلفنا لهنقال : « الحمد لله الذي حمل لنا من الإسلام ما يمزنا ويردنا إليه . » ثم قال : : ﴿ أَفَيْكُمْ مِنْ رَهُطُ عَامَى بِنْ مسلمة أحد "؟ قال خالد : «وما تصنع (٤) بعامر؟ وهذا مُجَّاعة ، سيد أهل الهامة » ! فسكرهها أبو بسكر ! فقال : « هل فيسكم من رهط ثمامة من أثال أحد » ؟ قال خالد : « وما تصنع شامة وهذا 'مجَّداعة ' سيد أهل البمامة » ! قال أبو بكر: « إنهم أهلُ يبت اصطنَـعَهم (٥) رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) في ب: ( بحق ) وانظر الكلاعي : « حروب الردة » ط ٢ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب ، ل : ( من ) ولا يستقيم ولا يوافق ما سيلي حالا .

<sup>(</sup>٣) في ببازائها بالهامش : ( مطلب قتـل زيد بن الخطـاب رضي الله تعالى عنه ) .

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ٣١ ــ ب ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) اكتسب ودهم واستخدمهم .

فأحب أن أصطنعهم » فقام المطرف (١) أل بن النعمان بن سلمة فقسال : « عامر بن مسلمة عملى ، وثمامة ابن عملي ) . فاستعمله أبو بسكر على الممامة .

## ( ثمن النصر من حساب الشهداء )

وعن أبى سعيد الخدرى قال ( ويلم الانصار في مواطن أربعة : سبعين سبعين عيوم أحد (س ٢١) سبعين ، ويوم بتر ، معونة سبعين ، ويوم المامة سبعين ، ويوم جسر أبى عبيد (٢) سبعين ) وعن سعيد بن المسبب قال : ( قتلت الانصار في مواطن ثلاثة : سبعين سبعين ، يوم أحد ، ويوم الميامة ، ويوم جسر أبى عبيد ) . وعن موسى بن محد عن أبيه قال : ( فتل من قريش يوم الميامة بضعوسبعون (٣) » . وعن زيد بن حطلحة (٤) قال : ( قتل من قريش يوم الميامة سبعون ، ومن الانصار سبعون ، وقتل من سائر النساس خمسائة ) . وقال سالم بن عبد الله بن عر : ( قتل بوم الميامة سبائة من المهاجرين والانصار (٥) وغير ذلك » .

وقد جاء لم في (٦٠) كمة اب أبي بكر إلى خالد بن الوليد: ﴿ إِن بِبابِكُ

<sup>(</sup>١) في ب: الفاء غير ظاهرة ٠

<sup>(</sup>۲) فى فتوح فارس ، بصدر خسلافة عمسر سالطبرى : « تاريخ » ج ٣ ص ٤٥٤ س ٤٥٨ وفى ب بالهامش الايسر : ( مطلب فى عدد المواطن التى أحصى عدد القتلى فيها ) وفى ل بالهامش الايمن : ( قتلت الانصار فى مواطن أربعسة سبعين سبعين ، وقيل : فى مواطن ثلاثة ) .

<sup>(</sup>٣) في ل بالهامش الأيمن : ( عدد من قتل يوم اليمامة ) ٠

<sup>(</sup>٤) في ب: مضافة بالهامش الأيسر •

<sup>(</sup>٥) بارائها في هامش ل: ( يحفظ )

<sup>(</sup>٦) من اضافتنا ٠

حداء (۱) > ألف وماثنين من المسلمين » . و في كتاب الناريخ لا بي بشر الدولابي عن أبي معشر قال : « كانت [ موقعة (۲) ] اليمامة في شهر ربيع (س.۲) الأول سنة اثنتي (۱) عشرة، وأمير هم يومثذخاند بن الوليد (٤) ».

### ( في موكب الشهداء )

ممن أيحص منهم ، من قريش ، ثم من بنى هبد شمس بن عبد مناف :

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس و سالم مولى أبى حذيفة و مخرمة (٥)
ابن شريح : ومن حلفا ألهم (٥) من بنى أسد بن خزيمة : شجاع بن وهب (٥)
ابن ربيعة وغيره . ومن بنى أمية بن عبد شمس : الحركم بن سعيد ابن العاصى بن أمية . ومن بنى أسد بن عبد العزى : السائب بن العوام ، أخو الزبير . ومن بنى عبد الدار بن قصي : يزيد بن أوس ، حليف لهم . ومن

<sup>(</sup>١) في ل: مضافة بالهامش الايمن •

<sup>(</sup>٢) من اضافتنا ٠

<sup>(</sup>٣) وقيل سنة ١١ ه وأنه الأصح : الذهبى : « تاريخ ٠٠ » ج ص ٣٩ ، ٤٠

<sup>(</sup>٤) في ل بالهامش الايمن وبالخط الاحمر: ( كانت في شهر ربيع الاول سئة ١٢) ٠

<sup>(</sup>٥) في هامش ب الايمن : (قال سيف ـ رحمه الله ـ « ومن حلفاء قريش : مخرمة بن شريح الحفرمي ») وكذلك في هامش ل٠ دون ـ رحمه الله ـ فقط! وعند الذهبي: (مخرمة بن شريح الحفرمي، حلبف بني عبد شمس) «تاريخ٠٠» ج٣ ص٢١ وكذلك عند ابن الاثير : « اسد النابة » ج ٥ ص ١٢٤ وبعد : فلعل في ب ، ل ا تحريفا بالواو بعد ( شريح ) ؟ ولعل الاصل والصواب : ( مخرمة ٠٠ من حلفائهم ( و ) من بني اسد ٠٠ شجاع بن وهب ) وهــذا صحيح! انظــر : الذهبي : « تاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٤٣٠ ٠

بن زهرة بن كلاب: يعلى (۱) بنجارية ، حليف من تقيف. ومن بني مخزوم:

الوليد بن عبد (س۷) شمس بن للغيرة ، وحكيم بن حزن بن أبي وهب.
ومن بني عدى بن كعب : زيد بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو بن مجرة ،
وعامر بن البُكير ، حليف لهم من بني سعد بن ليث . ومن بني سهدم :
عبد الله بن الحارث بن قيس ، وأبو قيس (۲) بن الحارث ، ومن بني عامر
ابن لؤى : عبد الله بن مخرمة بن عبد العز عي وعبد الله بن سهيل (۳) بن عرو (٤)
وغيرهما .

ومن الانصار (۵) ثم من بنى الحارث بن الخزرج: ثابت بن حساب الم المناس ، وبشر بن عبد الله ومن بنى عوف بن بلخب لى (۷) : عبد الله بن عبد الله ومن بنى عوف بن بلخب لى (۷) : عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول ومن بنى سالم بن عوف: ثابت بن هزال ، هم ، و عبد الله بن عبد الله بن الله بن الله بن عبد الله بن النعان (۸) ، و سعد بن حارثة بن لوذان ، و الماس بن و دقة و من بنى ساعدة: أسيد بن النعان (۸) ، و سعد بن حارثة بن لوذان ،

<sup>(</sup>۱) فى ب ، ل ، بالهامش الأيـــمن : ( وقــال ابن اســحاق : « حيى بن جارية ، » ) وعند الذهبى : « حيى ـ وقيل : معلى ـ بن جارية » : «تاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٤٦ مع الهامش ٠

<sup>(</sup>٢) اخو عبد الله بن الحارث بن قيس ـ الذهبى : المرجع والموضع انفسهما •

<sup>(</sup>٣) هو كذلك عند من ترجموا له ، وان وقـع تصحيفه الى ( سهل ) عند الصالحى : « سبل الهدى ٠٠ » + 3 ص ١٧ وأبوه ( سهيل بن عمرو ) خطيب مكة + راجع ص ١٦ وانظر : الذهبى : « تاريخ ٠٠ » + ٣ ص ٤٥ وابن الآثير : « اسد المغابة » + ٢ ص ٤٨٠ ، + ٣ ص ٢٧١ ٠

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ٣٢ أ ٠ ص ٣٣ ٠

<sup>(</sup>٥) في ب: (صا ) محاها تلف ٠

<sup>(</sup>٦) في ل: مضافة فوق السطر بخط رأسي مائل ٠

<sup>(</sup>٧) لقب سالم بن غنم بن عوف ، فذكر لقب الفرع بعد الأصل · وسمى بذلك لتضخم بطنه ! الذهبى : السابق ص ٤٨ ·

<sup>(</sup>۸) وعنسد الذهبى ( ص ٥٠ وابن الأثير ج ١ ص ١١٤ ) : أسسيد بن يربوع ٠

(س ١٤) وسماله بن خرشة أبو دجانة (۱) وغيرها . ومن بني سلمة :
عقبة بن عامر بن نابي ومن بني غنم (۲) بن سليمة : مسعود بن سنان و من بني سواد سلمة : ضمرة بن عياض . و من بني النجار ثم من بني ماللت :
عمارة بن حزم بن زيد ، و يزيد بن ثابت بن الضحاك - رمى بسهم فمات في الطريق - وثابت بن معمر بن خنساء ، وفروة بن النمان و من بني عمرو ابن مبذول : حبيب بن عمرو بن عتيك ، قتل بالطريق وهو ذاهب . و من بني مازن بن النجار : حبيب بن زيد ، الذي قطعه مسيلة (۳) ، وأبو حبة (۱) ابن غزية . و من بني عبد الأشهل : عباد بن بشر بن وقش ، و رافع بن ابن غزية . و من بني عبد الله بن عتيك ، و خباب بن يزيد ، وسهل بن عدى . ومن بني عبدلان : معن بن عدى المناس (۱) ، و عامر بن ثابت . و من بني جحد حبكى بن كلفة : العباس (۲) ) و عامر بن ثابت . و من بني جحد حبكى بن كلفة : خبر و بن مالك بن عامر بن أبت . و من بني جحد حبكى بن كلفة :

<sup>(</sup>١) في ل : ( وأبو دجانة ) وهذا وهم ، فانما هي كنية لسماك .

<sup>(</sup>٢) فى ب ، ل : ( عنم ) وهو تصحيف ، ابن الأثير : « أسد الغابة » ح ٥ ص ١٦٢ ،

<sup>(</sup>٣) راجع بطولته الخارقة في ص ١٦ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٤) في ب: بالباء وبالنون معا! وهو بالباء كما في ل · وله شبيه عند ابن الأثير: « أسد الغابة » ج ٦ ص ٦٥ \_ ٦٧ .

<sup>(</sup>۵) هكذا فى ب ، ل ، لكنه ( سهل ) عند الذهبى : « تاريخ ، ، » ج ٣ ص ١٩٣ ترجمة ١٥٨٦ .

<sup>(</sup>٦) في ب: اللام متاكلة ، وفي ل: (حرو) ! والتصويب من الذهبي : « تاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٥٠ وابن الاثير: « أسد الغابة » ج ١ ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٧) في ب ، ل : ( عياش ) والتصويب من المرجعين والموضعين انفسهما ٠

<sup>(</sup>۸) هکذا فی ب ، ل ، بغیر وضوح ، وعند ابن الاثیر ـ ج ۱ ص ۳۳۰ ت ۷۲۱ ـ ( حدیر ) .

أبن مالك ، وطلحة بن عتبة ، ورباح مولاهم . ومن بني أنيف : أبو عقيل .

فجميس من تتمال من قريش والأنصار — مِمَّن أحيِي ۽ مِمَّن سُمَّى منهم ومن لم يُسمَّ — يوم الهامة : أربعون ومائة رجل ۽ سبعون من قريش ۽ وسبعون من الانصار . انتهى كلام الدولابي مختصرا (١) .

## ( قتلى بنى حنيفة )

وفي كتاب يعقوب بن محمد الزهرى : و ُقتل من بنى حنيفة أكثر من سيعة آلاف .

وعن عيسى بن الحارث السُمحيسي (٢) وعبد للوّمن بن يحيى بن أبى كثير قالا : « أصيب يومئذ من صليبة بنى حنيفة سبعائة مقاتل ، و تُقيل رجال من بنى حزم ، ورجال من بنى سعد ، ورجال من بنى العجلان ، ورجال من بنى الحارث » .

(س ۲۸) وعن أبی یزید العنزی قال: د تمثل یومند مع مسیامة: فارس بنی یشکر ، بُرد بن الحارث بن الحر بن مالك بن [۲۱] مارس بنی یشکر ، بُرد بن الحارث بن الحر بن مالك بن [۲۱] (س ۱) ثعلبة ، وولد مینزلون بکسر ، و تمیل حرجال (۳) مناعنفوة ، وهما من بنی اعامر (۴) بن حنیفة .

<sup>(</sup>١) بازائها في ل بالهامش الايسر: ( اتفاق ) ٠

<sup>(</sup>٢) بازائها في ل بالهامش الأيسر: ( يحفظ ) ٠

<sup>(</sup>٣) بازائها بالهامش الاعلى في ب: ( اسم الرجال : نهار ) وكذلك في ل بالهامش الايمن !

<sup>(</sup>٤) في ب: مصححــة عن (عاصم) تحتهـا ، وكذلك في ل والتصحيح بالهامش الايمن !

## (صوت الشعر في معركة اليمامة)

وعن الواقدى قال : < قال أبو مريم الحنف (1) > \_ أنشدنيها ابن أبى الزُّناد \_ :

رُبَّ رَخُو النَّجاد مُضطمر الكشح وندْب (٢) ياوح كالمِخْراق (٣) أَتَلفته النفوسُ يَسوم التقينا . كان في أهسله عزيز الفراق (٤) من يَر البرق من أباض (٥) يَخْله . أنتا والحروبُ ذو مصداق ساقهم ربُسهم لميقات يوم . من تهسام وشامة وعسراق

(س٧) وقال شاعر بني حنيفة :

ومُجّاع الميامة قد أتانا ... يخبّرنا بما قال الرسول (٢٦) فأعطينا المقادة إذ دعانا .. وقلنا : قد صدقت بما تقول فقالوا : ماتقول ؟ فقلت خير من شهدت بأنني عبد ذليل وأن البعث بعد الموت حق .. فليس إلى خلافهما سبيل وأن الله ليس له شريك ... وأن محمداً همارد دليسل

وقال الزِّبرقان بن بدر ، أنشدنيها عبدالله:ن حمزة أبو عاصم الأسلمي، وكان ثقـة : \_

<sup>(</sup>١) في ب: في الهامش الأيسر ، وكذلك تماما في ل .

<sup>(</sup>٢) خفيف ظريف ٠

<sup>(</sup>٣) يبدو كالمخراق وهو قطعة من نسيج ملفوفة يلعب بها الاطفال ٠

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ٣٢ ـ ب ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) مكان باليمامة راجع ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) سبق في ص ٩٥ ، ٩٦ ، ١٥٦ أنه وفد على النبي على ورجع لقومه مسلما .

(س١٤) مَنْ مبلغُ قيساًوخندفَ أنه · عَزَم الإلهُ لنا ، وأمر مجد رأى امري، حَبَّد (١) النحيزة حازم · · لا يستطير فؤاده في المشهد وشريكُه في الأمر كلُّ مُبَرًا أ

عارى الاشاجسع(٢) ، نوره كالمُوقَد

حدد الخيول إلى البمامة قانصاً تروح اوتفتدى (٣)

تهدى إلى طَلَع النجوم صدورَ ها .. وبنات نعش (٤) ، أو بضوء الفرقد (٥) يَخبطن بالآيدى حياض مُحكَم .. شِرَبُ لَعَمْرُ أبيك غيرُ مُصَرَّد (١) حق رأى أهلُ السامة عُدوة .. فوق المكثيب أشمَّ غير مُعَرَّد (٧) (س٢١) قَارِلُ ا فإنك لو أقت برومة (٨)

فى رأس غرفة ببتها لم تَـخلُـد ١

إن المرعاً (١) إيرض بأد نَى سه يه . . نقصت مروء ته إذا لم نزدد فَ عَلَى يديك بإذن ربيك وتحدّ . . أبوا بها ، وقد كذّ كلّ مُفيّد .

وقال ضرارٌ بن الأزور — ويقال : قالما وهو مجروح ١ ـ :

<sup>(</sup>١) صلب الفطرة ٠

<sup>(</sup>٢) أصول الأصابع في الكف ٠

<sup>(</sup>٣) في ب: ( وتغتد ) ٠

<sup>(</sup>٤) ثلاثة نجوم صغار في مجموعة من سبعة ٠

<sup>(</sup>٥) احد نجمين ( فرقدين ) قريبين من القطب ٠

<sup>(</sup>٦) المصرد: المنقوص أو المنقطع •

<sup>(</sup>٧) غير مدفوع ولا مبعد ٠

<sup>(</sup>٨) موقع حصين باليمامة ٠

<sup>(</sup>٩) في ل: ( امرؤ ) ٠

إِنْ تَشْهِعِي السَكَفَارَ غيرَ ملومة نَ جنوبُ (١) عِ فَإِنِي تَابِعَ الدينُ مُسلم وأقسم بالرحمن أن قد غويتمُ ن بني أسد ، فاستأخروا أو تقد موا وقد بعثوا جيشاً إلى أهلدُ ومة (٢) ن فقُبِيح من جيش ، ومن يتأمَّمُ (س ٢٨) ولو سألت عنّا جنوبُ لا خبرتُ

عشية سالت عقرباء (٢) من الدم (٤)

#### (10)[41]

عشية لا تغنى الرماح مكانها .. ولا النّبل إلا المشرق المصمّم (٥) منجاهد إذ كان الجهاد غنيمة .. وَلَلَّه بالمرء المجاهد أهلم المعيمة ذوى أحلامكم وأطعتُ م .. نعيما ، وأمر ابن الفطيمة أشام بنى أسد ، قد ساءتى مافعلتُ م .. وليس لقوام حاربوا الله محرم م

(١) علم لا مرأة •

<sup>(</sup>٢) لعلها : ( دومة الجندل ) وهي بمقربة من بني أسد ، وهوقعتي : طليحة واليمامة ،

<sup>(</sup>٣) عقربا : حيث بدا القتال ، راجع ص ١٠١ ،

<sup>(</sup>٤) في البيت « اقواء » لانتهائه بالكسرة خلافا للأبيات .

<sup>(</sup>٥) السيف البتار ، مفسوب الى : ( مشارف الشام ) .

### ذكر ردة بني سليم (\*)

(۱) قال الواقدى : حدثنى عبد الله بن الحارث بن الفضيل بن الخطيى ، عن أبيه ، عن سفيان بن أبى العوجاء الدير (س٧) وكان عالما بردة قومه ، مع أنه كان من وعاة العلم ، ومثن يوق به فى الدين ـ قال : اهدي ملك من ملوك عسمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطيعة (٢) وفيها مسك ، وعنبر ، وخيل ، فخرجت حبها (٢) حالرسل ، حتى إذا كانوا بارض بنى سليم بكهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والفقام من أبن سليم عليها ، فتشجع بعض بنى سليم عليها ، فتشجع بعض بنى سليم على أخذها والردة ، وأبي بعض أن يشجع وأن برتد ، وقال : « إن كان محد قد مات فإن الله حتى بعض أن يشجع وأن برتد ، وقال : « إن كان محد قد مات فإن الله حتى بعض أن يشجع وأن برتد ، وقال : « إن كان محد قد مات فإن الله حتى بعض أن يشجع وأن برتد ، وقال : « إن كان محد قد مات فإن الله حتى بعض أن يشجع وأن برتد ، وقال : « إن كان محد قد مات فإن الله حتى بعض أن يشجع وأن برتد ، وقال : « إن كان محد قد مات فإن الله حتى المحد به على أخذها والردة ، وأن الله حتى بعض أن يشجع وأن برتد ، وقال : « إن كان محد قد مات فإن الله حتى المحد به على أن يشجع وأن برتد ، وقال : « إن كان محد قد مات فإن الله حتى الموت ، وقال الله حتى المحد به على أخذها والردة ، وقال الله حتى الموت ، وقال الموت ،

وكان الذين ارتبُّدوا من سُلَيْم: بنو عُصَيَّة ، وبنو عيرة ، وبنو عيرة ، وبنو عيرة ، وبنو عيرة ، وبنو دوف ، وبعض بنى جاريّة ، وكان الذين انتهبوا اللطيمة : بنو الحسكم ابن ماللك بن خالد بن الشريد . فتمزُّ قوا اللطيمة .

فلما ولى أبو بمكركتب إلى مَعْن بن احاجر (٥) الا فاستعمله على من

<sup>( ﴿ )</sup> في ل : هذا العنوان بالهامش الآيسر باحر الصفحة بالاحمر •

<sup>(</sup>١) في ل: أول ٣٣ ـ أ ص ٦٥٠

<sup>(</sup>٢) قافلة بضائع ٠

<sup>(</sup>٣) في ل: بالهامش الأيسر ٠

 <sup>(</sup>٤) في ب : ( فتوامر ) وكذلك تماما في ل ٠

<sup>(</sup>٥) هكذا في ب ، ل ، وكذلك عند ابن الأثير : « أسد الغابة » ج ٥ ص ٢٣٧ وفي ترجمة اخيه ( طريفة ) ج ٣ ص ٣٥ عن ابن عبد البر في « الاستيعاب » لكنه عند البلاذري : ( ابن حاحرة ) « فتوح ٠٠ » ج ١ ص ١١٧ أما عند الطبري فهو : ( ابن حاجز ) : « تاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٢٦٤ ، ٢٦٥ وكذلك في معظم سخطوطات الكلاعي : « حروب ٠٠ » ط ٢ ص ١٨٢ ٠

أسلم من بنى سليم ، وكان قد قام فى ذلك (س ١٤) قياما حسنا ، ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر الناس ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مِيتُونَ . (١) ﴾ وقال : ﴿ وما عجمهُ إلا رسولُ قد خَلَمَتُ قبله الرسل ﴾ الآية ، والتي قبلها (١) ، مع آي ، ن كتاب الله . فاجتمع إليه بشر كثير من بنى سليم ، وانحاز أهل الردة من بنى سليم ، فاجتمع إليه بشر كثير من بنى سليم ، وانحاز أهل الردة من بنى سليم ، فعملوا يغيرون على الناس ويقطعون السبيل (٣) ! .

فلما بدا لابی بسکر أن يوجه خالد بن الوليد إلى الضاحية كتب إلى معن بن حاجر أن يلحق بخالد بن الوليد على معه من للسلمين ، ويستعمل على عمله : الأطريفة بن حاجر ، أحد بني الشخرية (٤) ال

# ( أبو شجرة شاعر الردة )

وكان أبو شجرة فيمن ارتد من بني سليم ، وهو أبو شجرة بن عبد العُمر ى، فقال حين ارتد — أنشدنيها ابن أبى الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه — :

(س٧١) فلوساً لَتُعنا غداةً مَرامر . . كا كنتُ عنها سائلا إذ أتيتُها لقاء (٤٠) بني فهر ، وكان القاؤه ال(٥) . . غداة جريج : حاجة فقضيتُها

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة ( الزمر ) ٣٩ .

<sup>(</sup>۲) نص الآیتین: ( ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه وانتم تنظرون و وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئا ، وسیجزی الله الشاكرین ، ) والآیتان ۱۲۲ ، ۱۲۲ من سورة ( آل عمران ) ۳ ،

<sup>(</sup>٣) وهكذا ، اندفع المسلمون لانقاذ الامن ، وكبح تمرد مسعور !

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في ٠ ب

<sup>(</sup>٥) في ب: ( لقاها )

صبرت کم نفسی وعراً جت مهریی

على الطمن حتى عاد وَرداً (١) كُـمُـيْتُـها إذا هي صَدّت عن كمي أريده . . عدلت ُ إليه صدر ها فهديتُها وقال أبو شجرة حين ارتد — أنشدنيها ابن أبي الزناد، عن هشام ابن عروة، عن أبيه \_ :

اصحا<sup>(۲)</sup> الفلبُ عن حبّی هواه وأقصرا وطاوع فیها العادلین فأبصر حواصبح جیّا من هواها مجرداً (۲) کا ودها عنا کنداك تغیّرا (س ۲۸) ألا أیها العدلی بکشرة قومه ا وحیظك منهم أن تهاف و تحسرا

(س ۱) سَلِ الناسَ إعنا<sup>(ع)</sup> إعند كل كريهة و إذا ما التقينا ، دارعسين و حسرا (<sup>٥)</sup> (<sup>٦)</sup> ألسنَا تُعاطى ذا العسماح لِجامَه و نطعن في الهيجا إذا الموت أقفرا

<sup>(</sup>١) كان لونها كميتا ( كلون التمر ) ثم تورد بحمرة الدم ٠

<sup>(</sup>٢) في ب ، ل : ( صحى ) مع أن الألف واوية الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ب بالهامش الآيمن مصححة عن : ( وأصبح أدنى راية الوصل منهم ) وكذلك تماما في ل ، بعد اشارتها لمخطوطة أخرى (؟) والمعنى تغير قلباهما •

<sup>(1)</sup> في ب: مصححة عن: (عنها) وفي ل بالهامش الكيمين: (أصله (؟) عنا) •

<sup>(</sup>٥) لا بسين الدروع أو غير لا بسين لها .

<sup>(</sup>٦) في ل: أول ٣٣ ـ ب ٠ ص ٦٦

إوعارضتها (١) إ صَهْبِاءً تَخْطُر في القنا

ترى البُلْـق في حاجاتها والسنوِّ ، ا (٢)

فرَّويتُ 'رُمحي من كتيبة خالد ﴿ وَإِنَّى الْأَرْجُو بَعِدُهَا أَنَ أَعَمَّرُا ا

## (غدر الفجاءة وجزاؤه)

قال: فأقام طريفة بن حاجر يُكالبُ مَن ارته بين معهمن المسلمين ويغير عليهم ويغيرون عليه از قدم الفُجاءة وهو: إياس بن عبد الله ابن عبد (٣) ياليل بن عبر بن خفاف - إلى أبى ،كر فقال (٤): (س٧) (يا أبا بكر ؟ إنى مسلم ا وقد أردت جهاد من ارتد من السكفار ، فاحملى (٥) وأعدى ، فإنه لو كان عندى قوة لم أقد م عليك ، ولسكنى مضعف من الظهر والسلاح ١٠ فَسُر أبو بكر بمقدمه ، فحمله على ثلاثين بميراً ، وأعطاه سلاح ثلاثين رجلا . فخرج يستعرض المسلم والسكافر ١ - يأخه أمو السهم ، ويصيب من امتنع منهم - مع قوم من أهل الردة قد تَدِعوه على ذلك (١) القد أغار على قوم بالأرحضية مسلمين - جاءوا بريدون أبا بكر -

لقد اغار على قوم بالارحضية مسلمين - جاءوا يريدون ابا بكر - فسكبهم وقتلهم ا ومعه رجل من بني الشريديقال له: نجبة بن أبي ح الميثاء (٧)>

<sup>(</sup>۱) فی ب: ( وعارفة ) وبالهامش الایمنت: ( خ وعارضتها ) فهل هی اشارة لمخطوطة اخری ۲ اما فی ل فهی : ( وعارفة ) بدون تصحیح ۰

<sup>(</sup>۲) البلق = الخيل يرتفع البياض لأعلى سيقانها ، والسنور ت السلاح الحديدى .

<sup>(</sup>۳) كذلك عند الطبرى : « تاريخ ۰۰ » ج ٣ ص ٣٤٦ اما عند البلاذرى فهو : ( بجير بن اياس بن عبد الله السلمى ) • « فتوح ۰۰ » ح ١ ص ١١٧ ٠

<sup>(</sup>٤) في ل ، بجوار هذا بالهامش الآيمن : ( قصة غريبة ) ١

<sup>(</sup>٥) أعطني ما أركبه أنا ومن معى .

<sup>(</sup>٦) وهكذا : لم يكن المرتدون ـ كما يحلو للبعض ان يتوهم ـ اصحاب راى وثوار فكر ! بل عشاق فوضي وقطاع طرق !

<sup>(</sup>۷) فى ب: بالمهامش الايسر مصححة عن ( المثنى ) وكذلك تماما فى ل بالهامش الايمن : ( فى ـ الميثا ) ؟ وانظر الطبرى ، ج ٣ ص ٢٦٤ .

فلما بلغ أبا بكر خبر وما صنع كتب إلى طريفة بن إحاجر (1) إ:

( بسم الله الرحمن الرحيم ) من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريفة (س ١٤) بن حاجر > سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ، أما بعد : فإن عد والله الله الفي الفي أن أقو يه على قتال من ارتد عن الله الفي الفي الفي أن أقو يه على قتال من ارتد عن الإسلام ، فقو يتُه ، وقد انتهى إلى الخبر اليقين أنه قد استعرض المسلم والمرتد ا يأخذ أمو الهم ، ويقتل من امتنب منه ، فسر اليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأسر ، فتأتيني به في وثانى إن شاء الله ، والسلام عليك ورحمة الله » .

<sup>(</sup>۱) في ب ، ل : ( حاجز ) خلافا لما سبق ، وفي ب بالهامش الآيسر : ( مطلب في غدر الفجاءة ) ·

<sup>(</sup>٢) في ب: ( وصاروا ) وكذلك تماما في ل ٠

<sup>(</sup>٣) في ب بالهامش الآيمن مصححة عن : ( المثنى ) وفي ل : ( المثنى ) بدون تصحيح وراجع هامش ص ٧ بالصفحة الماضية ٠

السلاح ثم انطلق الى أبي بكر فأخسِر هُ خبرك ، فوضع فجاءُ السلاح ، وأو ثقه طريفة في جامعة (١١) . فقال: « ياطريفة كالاتفعل ، فإنك إن أقدمتني في وثاق أشمر تني (٢) ، 1 فقال طريفة: ﴿ هذا كتابُ أَنَّى بكر إلى الله أن أبعثك إليه (٣) في وثاق ، فقال الفجاءة : ﴿ سَمَّا وطاعة ﴾ ا فبعث به طريفة ُ في جامعة < مع (٤) > عشر قمن بني أسليم . قال : فقُدر م بالفجاءة على أبي بكر، فأرسل به إلى بني جشم فحرقه (<sup>٥)</sup> (س ٢٨) النار .

## ( قبيصة وخميصة )

وعن سفيان بن أبي العوجاء قال: قَـدرِم على أبي بكر قبيصة ، إُحـد ُ بني الضربان من بني 'خفَّاف [ ٢٢ ــب ] ( س ١ ) فذكر أنه مسلم ، وأن قومه لم يرتد وا 1 فأص، أبو بكر أن يقاتل ـ يِمَنْ معه من بني سليم على الإسلام \_ مَن ارتد منهم عن الإسلام ، فرجع قبيصة الى قومه ، فاجتمع إليه ناس كثير مِنْ ثبت على الإسلام . فخرج يتبسع بهم أهسل الردة ، يقتلهم حيث وجدهم ، حتى من ببيت خيصة بن الحسكم الشريدي ، فيجده قبيصة عائبا المجمع (١) أهل الردة ، ووجه جاراً لخيصة مرتداً فقتله واستاق مالَـه ، ومضى حتى نزل منزلا ، فذبح أصحابُـه شاءٌ من غنم جارٍ خميصة ، نم راحوا .

<sup>(</sup>١) قيد يجمع الاطراف ٠

<sup>(</sup>٢) وسمتنى بشعار الجريمة ٠

<sup>(</sup>٣) في ل: أول ٣٤ ــ أ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) في ل: ( في ) وبالهامش الأعلى: ( مع ) ٠

<sup>(</sup>٥) في ل بالهامش الكيسر: ( في المحرق بالنار ) وعند البلاذري: أن أبا بكر قد تمنى لو لم يرسل الفجاءة لهذه النهاية ! « فتوح ٠٠ » ج ١ ص ١٢٣ ٠ وكتابة ل تشبه: ( وحرقته ) فالفاعل: بنو جشم ، ويؤيده معظم مخطوطات الكلاعي ط٢ ص١٨٥٠

<sup>(</sup>٦) الياء غير واضحة في ب ، ل ، فأثبتنا الاقرب للشكل وللسياق ،

وُ يَقْبِلُ خَمِيصَةُ بِنِ الحَسَمَ حَتَى أَنِّي أَهَلَـه فَأَخَبَرُوه خَبْرَ جَارِه ، فخرج في طلب القوم حتى مر بمنزلهم حيث ذبحوا الشاة ، فيجد رأس (س٧) الشاة ماولاً (١) قد تركه القوم ، فأخذه فجعل ينهش منه وهو يطلبهم ، فأدركهموهو ينهش ذلك الرأسَ والدمُ يسيل على لحيته 1 \_ وكان رجلا أيَّـداً (٢) \_ فقال لقبيصة : « قتلت جارى » ! ؟ قال : « إن جارك ارتد عن الإسلام » . قال : «فار ُددْ ما كه ، فر د قبيصة ما كه ، قال و فقد الشاة التي ذبحوا \_ فقال : د أين الشاةُ التي ُذيبحت؟ فقال: ﴿ لا سبيلَ إليها اقد أَكُمُ القو مُ وهم مستحقون لذلك ، في طلب قورم كفروا بعد إسلامهم » . فقال: ﴿ يَاقْبِيصَةُ ﴾ أَمِنْ بَيْنَ مَنْ كَفر تعدوعلى جار كجَا إلى لامنعه ؟ افقال قبيصة: وقد كان ذلك فاصنع ما أنت صانع ١٠ فطمن قبيصة كبالرمح فوقع في واسط (٣) الرَّ - لم فدقه، وانشى سنانُ الرميح ! وخرَّ قبيصة عن بعيره ، فقال قبيصة على عن بعيره ، فقال قبيصة على عن بعيره ، أَشُو يِتَهُى فَا كَمْفَفُ (٤) ١ فعد ل (س ١٤) خميصة سنان رمحه بين حجرين ثم شدٌّ على قبيصة وهو يقول: ﴿ ا كَفْفَ ، بعد قتل جارى ؟ لاوالله أبداً ﴾ ! وطعنه بالرمح فقتله . وكان أصحاب قبيصة قد فر قهم وبشَّهم قبل أن يلحقه خيصة ، ثم قَدرم على أبي بكر ١

# ( خالد يوجه الضربة القاضية لبنى سليم )

وعن زيد بن أسلم: أن أبا بكركتب إلى خالد بن الوليد : ﴿ أَمَا بَعَـَدُ } فإنْ أَظَهْرِكُ اللهُ بَنِي حنيفَة فأقُـلِلِ اللَّبِثُ قيهِم حتى تحـدر إلى بني سُليم

<sup>(</sup>١) مشويا في ملة وهي كالموقد لرماد النار ٠

<sup>(</sup>٢) قويا ، والآيد بسكون الياء = القوة ،

<sup>(</sup>٣) وتدمتين بوسط الرحل الذي يوضع تحت الراكب ٠

<sup>(</sup>٤) الهبتنى بالجراح وان لم تبلغ مقتلا •

فتطأم وطأم أنه أيم فون بها ما منعوا ا فإنه ليس بَطن (١) من العرب أنا أغيظ منى عليهم ا قدم قادمهم (٢) يذكر إسلاماً ، ويريد أن أعينه فأعنته بالظّمر والسلاح ، تم جعل يعترض الناس لا فإن أظفرك الله ﴿ بهم (٣) ﴾ فلا ألومنك فيهم ، في أن تحرقهم بالنار ، وأن تهول فيهم القنل حتى (٤) يكون نكالا لهم ، .

قالوا: فجعل خالد بن الوليد يبعث الطلائع أمامه (س١١) وسمعت بنو سليم بمقبل خالد بن الوليد ، فاجتمع منهم ناس كشير ، وجُدَّهُم (٥) بنو عصية ، واجتمعوا يمترضون لخالد بن الوليد ، واستجلبوا مَن بقى من العرب من تدا . وكمان الذي جمعهم : أبو شجسرة بن عبد العُزَّى . فانتهى خالد بن الوليد إلى جمعهم بالجواء (٦) مع الصبح ، فصاح خالد بن الوليد في اصحابه ، وأمر هم بلبس السلاح ، ثم صف أصحابه ، وصفت بنو سليم ، وقد أصحابه ، وأمر هم بلبس السلاح ، ثم صف أصحابه ، وصفت فهر بوا ، وأرس كل المسلمون ، وعجف كراعهم وخفهم ، وجعل خالد بن الوليد يلى القدال بنفسه ، حقى أنحن فيهم القدل . ثم حمل عليهم حملة واحدة فهر بوا ، وأرس بنفسه ، حقى أنحن فيهم القدل . ثم حمل عليهم حملة واحدة فهر بوا ، وأرس منهم بشر كشير ، فجعل يضرب احدهم على عاتقه في يجزله باثنات بن ويبدو سخير ، ويضرب الآخر من وسطه ، (س ٢٨) وعن سفيان بن أبى سحر ، ويضرب الآخر من وسطه ، (س ٢٨) وعن سفيان بن أبى العوجاء أن خالد بن الوليد حظر لهم حظائر فأحرقهم فيها بالنار ، فكان

<sup>(</sup>١) مجموعة اقل من القبيلة .

<sup>(</sup>٢) وهو الفجاءة كما مر خبره منذ قريب ص ١٧٠ ، ١٧١ ٠

<sup>(</sup>٣) في ب : بالمهامش الأيمن مع اشارة التصحيح .

<sup>(</sup>٤) في ل : أول ٣٤ سب ٠ ص ٦٨ ٠

<sup>(</sup>٥) معظمهم ٠

<sup>(</sup>٦) يطلق على أكثر من مكان ، وهو هنا : الأقرب لبني سليم ،

<sup>(</sup>٧) الرئة في الاصل ، ومكانها بالمجاز .

[ ٢٣ - 1 ] (س١) يمن أحرق يومئذ ، هبسيرة بن للرداس ، وسراقة بن للرداس ، وخيصة بن ضرار بن أبى عامر ، وابن خلف بن مر ة بن جارية ، في بشر كثير منهم . وأعجزه (١) الآخرون . وكان يومئذ أبو شجرة قد أصاب في للسلمين وجر حراحات كثيرة .

# ( توبة بنى سليم ، والعفو عنهم )

فلما قدم خالد بن الوليد على أبي بكركان أول ما سأل عنه خبر بنى سليم ، فأخبره خالد ، فحمد الله و آئى عليه . ثم قدم على أبي بكر مماوية بن الحكم ، ومعه أخوه خميصة بن الحكم ، مسلمت في . فقال أبوبكر لحميصة : و أنت قتلت قبيصة ، ورجعت عن الإسلام » ؟ قال : ﴿ إنه قتل جارى » ا قال : ﴿ وإن قتل جار ك على ردة قتلتكه الن تفلت منى حتى الأقتلك (٢) ال » ا قال أخوه : ﴿ يا ﴿ س ٧ ﴾ خليفة رسول الله ، كان يومئذ مرتداً كافراً مو توراً ، وقد تاب اليوم وراجع ، ولكن سيا خليفة رسول الله سهو رسول الله » . قال : ﴿ أفعل يا خليفة رسول الله » . قال : ﴿ أفعل يا خليفة رسول الله » . فقل أبو بكر : ﴿ فنعم الرجل كار قبيصة ا ونعم السبيل مات علمه » .

ثم قال أبو بكر لمعاوية : ﴿ وَعَمَدُ تَمْ يَا بَنِي الشَّرِيدِ إِلَى لَطَيْمَةُ لَبِيْتُ مِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَانتهبتموها (١) ﴾ وقلتم : ﴿ إِنْ يَقْتُمْ بَهَدَا اللهِ مَنْ وَيُسْ فَلَحُمُر مِي لَيْرَضَى أَنْ تَدْخُلُوا فِي الإسلامِ مِعَالِنَاسِ الْآمِنُ وَلِي اللهِ مَعَالَنَاسِ ا

<sup>(</sup>١) أفلتوا منه بالهرب ٠

<sup>(</sup>٢) في ب: معظم الحروف متآكلة •

<sup>(</sup>٣) يدفع ديته ٠

<sup>(</sup>٤) راجع ما سبق بصدد الخبر عن ( ردة بنى سليم ) ص ١٦٧ وما بعدها ٠

فكيف يأخذكم بأمن الطريق إلى رجل قد مات؟ ! فإن طلب ما أخذتم فإنها يطلبها أهلُ بينه ، فما كانوا يطلبون ذلك منكم وأنتم أخو الهُ م ، اقال معاوية: « نحن نضمنها (1) حتى أنؤد يها إليك ، فحد ل أبو بكر معاوية اللطيمة التي ( س ١٤ ) أصابوها ، ووقد ت لهم شهرين أو ثلاثة . قال : « فأد اها إلى أبكر (٢) إ ،

# (أبو شجرة الشاعر يهرب من عمر)

ثم إن أبا شجرة أسلم، ودخل " فيما دخل فيه الناس ، فجعل يمتذر ، و يَجِحد أن يَكُون قال هذا البيت :

فروً يتُ رُمْعي من كتيبة خالد .. وإنى لارجو بمــدها أن أعَــدًا

قال : فلما كان زمنُ عمر بن الخطاب قدم أبو شجرة فأناخ راحلته بصعيد بنى قريظة ، وجاء من حرَّة شوران ، ثم أتى عر \_ وهو يقسم بين فقراء العرب \_ فقال : ﴿ يَا أَمِيرِ المومنين ، أَعْطِنى ، فإنى ذو حاجة ، فقال عمر بن الخطاب: ﴿ مِن أَنْتَ ﴾ ؟ قال : ﴿ أَنَا أَبُو شَجْرَة بِنُ عَبِد العُسْرُ مِي . قال له عمر : ﴿ يَاعِدُو اللهِ اللهِ الذي تقول :

فرقیت رمحی من کنتیبة خالد ن و إنی الارجو بعدها أن أعدمرا (س ۲۱) فقال: ( معر موالله - سوم ماعشت ال ۱ انهجمل

<sup>(</sup>۱) نتحمل قيمتها .

<sup>(</sup>٢) في ب: الحروف متاكلة .

<sup>(</sup>٣) في ل : أول ٣٥ ـ أ • ص ٩٩ •

عر يعلوه بالدر " على رأسه حتى سبقه عدواً ، وعرفى طلبه 1 فرجع أبو شجرة مولياً إلى راحلته فارتحلها ، ثم شدّ بها في حراة شوران راجعاً إلى أرض بنى سليم . فما استطاع أبو شجرة أن يقرب عمر حتى توفى 1 وإن كان إسلامه لا بأس به ، وكان إذا ذكر عمر ترحيم عليه ويقول : « ما رأيت أحداً أهيب من عمر بن الخطاب » 1

قال الواقدى : حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد ، حديث عبد الله بن الحارث عن أبيه ، عن سفيان بن ابي العرجاء فقال : حدثى هشام بن عروة عن أبيه قال : لما قدم أبو شجرة أدخل راحلته بعض دُور المدينة ، ودخل المسجد متنكر آ ، فاضطجع فيه ، كان عمر و قل شيء يظنه إلا كان حقاً الالله فبينا (س ٢٨) عمر ، رحمه الله ، جالساً في أصحابه ، وأبو شجرة مضطجع ، فقال عمر : ﴿ إِنّي لاري هذا أبا شجرة › ا فقام [ ٢٣ - ١ ] (س ١ ) حتى وقف عليه فقال (من أنت ؟ قال: ﴿ رجل من بني سليم »قال: ﴿ أبو شجرة › الله عليه فقال ﴿ وَ فَلَ عَبِد العزى › . قال: ﴿ ما كنيتك › ؟ قال: ﴿ أبو شجرة › قال: ﴿ قَبُو شجرة › قال: ﴿ قَبُو شجرة › قال: ﴿ قَالَ : ﴿ قَالَ : ﴿ قَالَ : ﴿ أَبُو شَجّرة › قال: ﴿ قَالَ : ﴿ أَبُو شَجّرة › قال: ﴿ قَالَ : ﴿ قَالَ الله مِنْ قَالَ : ﴿ قَالَ : ﴿ قَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَلَه الله عَالَ الله عَالَ : ﴿ قَالَ الله عَالَ الله عَالَه عَالَ الله عَالَ الله عَالَه عَالَ الله عَالَ عَالَه عَالَه عَالَ الله عَالَه عَالَهُ عَالَه عَالَهُ عَالَه عَالَه عَالَه عَالَه عَالَهُ عَالَه عَالَهُ عَالَه عَالَهُ عَ

َفَرُو ً يِتُ 'رُمِحِي من كتيبة خالدٍ ·· وإنى لأرجو بَعــدَهَا أَن أَعَــُمرا،

ثم يقول عمر ، رحمه الله ، : ﴿ عَمْرٌ \_ واللهِ \_ سوءٌ ، ما عِشْتُ لك يا خبيث ، أنشدنيها ابنُ أبى يا خبيث ، أنشدنيها ابنُ أبى ذريب ، عن هشام بن عروة عن أبيه \_ :

<sup>(</sup>۱) وفى الحديث الصحيح: (لقد كان فيما قبلكم من الآمم محدثون المون الفي المتى أحد فانه عمر ·) «صحيح البخارى » ج ٥ ص ١٥ · ملهمون الفي أمنى أحد فانه عمر ·) «صحيح البخارى » ج ٥ ص ١٥ · المهمون الفي أمنى أحد فانه عمر ·)

ضَنَّ علينا أبو حفص بنائِلهِ .. وكلُّ مختبط بوماً له وَرَقُ (1) (س ٧) مازالُ يرهُ قَنَى حتى خديت له .. وحال من دون بعض البُغية الشفق (٣) لما لقيت أبا حفص وشرطته .. والشيخ يقرع أحياناً فينحمق مم ارعويت إلى وَجْناء كاشرة .. مثل الطريرة لم يَدْبت لها الا فق (٣) أَقُبِلَ شَها الخللَ من شوران صادرة

إنى الأزرى عليها وهى تنطلق (١) نطير مَرْ وا خُطاها عن منابسمها عن كا يُنَقَدُ عند الجهْبدن الورق (٥) إذا يُعارضُه وَ وَهُ هاء وَهُما إذا استعجلتُها خُرُقُ (١) إذا يُعارضُها خَرِق تعارضُه في وَرْهاء وَهُما إذا استعجلتُها خُرُق (١) (٧) ينو و آخر ها منها وأو لُها . . سُرْ حُ اليدين معاً ا نهداضة الفُنُق (١) (٧)

<sup>(</sup>١) من يخبط شجرة ينل من خيرها ، لكنه استجدى دخاك !

<sup>(</sup>٢) ظل يرهقني حتى انكسرت ، ومنعنى الخوف نوال بغيتي ،

<sup>(</sup>٣) هرعث الى ناقة عظيمة الوجنات عابسة تعدو كالدحاسة ٠

ر ٤) سلكت بها طريقا بين الرمال ـ رهنالي موضع بسمى : رمال الخلل ) ـ وكنت استبطئها رغم سرعتها .

<sup>(</sup>٥) تطير مسرعة باخفافها فيتطاير الحدمى كما ينقد الصيرفى الماهر الدراهم٠

٦١) حين يعترضها خلاء شاسع تندفع لاستعجالها برعونة وحمق ٠

<sup>(</sup>٧) في ل: أول. ٣٥٥ - ب ص ٧٠٠

<sup>(</sup>۸) يثقل مؤخرها ؛ وثابة بيديها ، شامخة فتية ، وفي ب ، ل : ( الفنق ) والتصويب من الكلاعي : « حروب ٠٠٠ » ط ٢ ص ٩٢ ٠

يعقوب بن محمد الزهرى ، عن إسحق بن يحيى بن طلحة ، عن عمه عيسى بن طلحة قال : لما ارتد ت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال صاحب المدائن : « مَنْ يكفيني أمر العرب ؟ فقد مات صاحبهم ، وهم الآن يختلفون بينهم ، إلا أن يريد الله عز وجل بقاء ملكمم في صاحبهم ، وهم الآن يختلفون بينهم ، إلا أن يريد الله عز وجل بقاء ملكم ، في محتمعوا على أفضلهم ، فإلهم إن فعال العلم أمرهم ، و بقي ملكم ، وأخر جوا من أرضهم العجم » . قالوا : « نحن ند لك على أكل الرجال » 1 قال : « من » ؟ قالوا : « نحن ند لك على أكل الرجال » 1 قال : « من » ؟ قالوا : « نحارق بن النعان ، ليس في الناس مشله 1 وهو من أهل بيت قد دو خوا العرب وذلت لهم ، وهؤلاء جير انك : بكر بن وا الله بن أهل بيت قد دو خوا العرب وذلت لهم ، وهؤلاء جير انك : بكر بن وا الله عنهم ناساً مع نخارق » . فأرسل معه ستمائة من بكر بن وا الله عنه عنارق نحو هجر . وارتد أهل (س ٢١ ) هجر عن الإسلام ، فتو حد مخارق نحو هجر .

# ( صدق اسلام « الجارود » )

وعن الحسن بن أبى الحسن: أن الجارود قام فى قومه فقال: « يا قوم ؟ ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية ، وأنى لم آرَكُم قط الله بخير ؟

<sup>(</sup>۱) قبيلة ضخمة بسطت نفوذها من اليمامة الى البحرين الى تخوم العراق حتى بلغت وادى نهر ( دجلة ) وتسمت مساحة شاسعة باسم ( ديار بكر ) وقصح مانعهم الفرس فى الجاهلية وصدر الاسلام ولكنهم حين صدقوا اسلامهم كانوا له من خير الجنود ضد الفرس ، عمر رضا كمالة : « معجم قبائل العسرب » ح ١ ص ١٣ وما بعدها .

وأن الله تعالى بعث نبيته فذَهي له نفسه وأنفسكم فقال : ﴿ إِنَّكَ مَيْدَتُ وَإِنَّهُم مِينُونُ (١) . ﴾ وقال : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خَلَمت من قبله الرسك أفإن مات أو قيل انفلبتم على أعقابكم و مَنْ يَنقلب على هقبيه فلن يَضُر الله شيئًا (٢) ﴾ وإنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، وأتحد أبها عمن إلى أبي (٢) إ ،

وعن إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله ، عن أبيه بسند و قال : لما قسبض رسول الله صلى الله عليه (س٢٨) وسلم قام الجارود في قومه هفال: «ما شهادتكم أيها الناس علي موسى ١ قالوا « نشهد أنه رسول [ ٢٤١] (س١) الله » . فال : « فما شهادتكم على عيسى » ؟ قالوا : « نشهد أنه رسول [ الله (٤) ] » . قال : « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، عاش كا عاشوا ، ومات كما ما توا ، واتحمد شهادة من الكه أكى (٥) الله ، على ذلك » 1 فلم يرتد من عبد القيس أحد .

وكان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال حبن وفَدوا عليه: (عبد القيس خير أهل المسرق اللهم اغفر لعبد القيس) - الانا - (وبارك لهم غير أهل المسرورين بدعوته ، وأهدوا له من طرائف عارهم ، وثبتوا على الإسلام حين الردة .

وكان الْمُسرُ الذي أَهْدوا له : التُّـعْمضوضَ . قال بعضهم : وكان النبي

<sup>(</sup>۱) الآية ۳۰ من سورة ( الزمر ) ۳۹ ۰

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٤٤ من سورة ( آل عمران ) ٣٠

<sup>(</sup>٣) في ب، ل: ( ابا ) ٠

<sup>(</sup>٤) مكتوبة في ب فقط ٠

<sup>(</sup>٥) هكذا في ب ، ل ٠ خلافا لما سبق منذ سطور ٠

صلى الله عليه وسلم استعمل (١) أبان بن سعيد بن العاصى على البحرين ، وعزل العلام بن الحضر مى ، فسأل أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحالف عبد القيس فأذن له فحالفهم .

قال إسحاق بن يحيى في حديثه: فلما بلغ أبان بن سعيد مسير من سار إليه مرتدين قال لعبد القيس: د بَلَخونى مَأْمَدنى فأشهد أَمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليس مثلى يغيب عنهم ، فأحيا بحياهم ، وأموت (٢) بماتهم » . قالت عبد القيس : « لا تفعل ا فأنت أعز الناس علينا ، وهذا علينا وعليك فيه مقالة ا يقول قائل : فر من القتال » الفأبى (٣) إو انطلق معه ثلاث مائة رجل يبلغو نه المدينة ، فوجدوا أبا بكر قد بعث البعوث ، وفتح الهامة . فقال أبو بكر لابان : « أكا ثبت مسع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا » 1 فقال : « ما كنت لاعمل (س١٤) لاحد بعد رسول الله ملى الله عليه وسلم » ا و ذكر أبان من عبد القيس خيراً .

فدعا أبو بكر العلاء بن الحضرمي (٤) ، فبعثه إلى البحرين في ستة عشر راكباً ، وقال : « أمض ، فإن أمامك عبد القيس ، فسار بهم حتى بلغ عبد القيس . ومر بشامة بن أثال الحنفي (٥) فأمد ، برجال من قومه من بني سحسيم ولحق به أنمامة .

(٥) راجع ص ٨٣ ، ٨٤ مع الهامش .

<sup>(</sup>١) في ل: ( عليه ) مشطوبة ٠ وفي ب: ( س ٧ ) ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: أول ٣٦ - أ ٠ص ٧١ ٠

<sup>(</sup>٣) هنا في ب: ( فابا ) وقبلها بالياء ، وبالآلف · ولـــكن ل تماثلها في كل حال !

<sup>(</sup>٤) وعند البلاذرى: « وقوم يقولون: ان العلاء كان على ناحية من البحرين، منها القطيف ، وان ابان كان على ناحية أخرى فيها الخط ، والاول - وهو العزل - المبترة المبترة » « تاريخ ٠٠ » ج ١ ص ١٩ أما ابن كثير فلا يذكر أبان بن سعيد ١ « السيرة النبوية » ح ٤ ص ٦٩٣ ٠

### ( نشوب القتال )

فخرج العلاء بن معه، حتى نزل بحصن يقاله 'جو آنى (۱) و كان مخارق فدنل بمن معهمن بكربن وائل المشقر ، فسار إليهم العلاء بن الحضر مى فيمن اجتمع إليه المسلمين ، فقاتلهم قتالا شديداً ، حتى كترت القتلى ، وأكشر ما في أهل الردة ، والجارود بالخط (۲) يبعث البعوث إلى العلاء بن الحضر مى فبعث مخارق الحدطم - بن شريع بن شرحبيل بن نضيعة بن عمرو بن فبعث مخارق الحدطم - بن شريع بن شرحبيل بن نضيعة بن عمرو بن فامد مبالاً ساورة . فنزل الحكم مردان (۳) الخط يستمده فأمد مبالاً ساورة . فنزل الحكم مردان القداح ، وقد كان الحطم قد حلف أن لايشرب الخمر ختى يرى هجر " ا فقالو اله : دهذه هجر » ا وأخذ المرزبان الجارود رهينة عنده . قال يعقوب بسنده ، عن أبى بكر قال : أخذ الحطم الجارود فشد في الحديد ، وجعله في الزارة (٤) .

## ( محاصرة المسلمين بالحصن ، واستغاثة باسلة )

فسار الطم وأبجر بس جابر العجلى فيمن معهما حتى حصروا العلاء بن الخضر مى بجوانى . فقال عبد الله بن حذف ، أحد بني عامر بن صعصة :

<sup>(</sup>۱) عدد الطبری: ( جؤاثی ) بهمز الواو: «ناریخ ۰۰ » ج ۳ ص ۲۰۶ وعند البلاذری: ( جواثا ): « فتوح ۰۰ » ج ۱ ص ۱۰۱ ـ ۱۱۰ وکذلک عند الذهبی: « تاریخ ۰۰ » ج ۳ ص ۵۱ وعند البکری: « جواثی ، بضم اوله ۰۰ مدیند: بالبحرین ۰۰ »: « معجم ما استعجم » ج ۲ ص ٤٠١ وبالدینة هدذا الحدین المذکور هنا ۰

<sup>(</sup>۲) كما سيلى قريبا بمشيئة الله ، وكما عند البكرى : هى « قرية على ساحل البحرين ٠٠ فيها الرماح المجياد ، وهى مرسى للسفن » البكرى ٠ المرجع نفسه ص ٥٠٣ ٠

<sup>(</sup>٣) الحاكم الفارس للمنطقة ،

<sup>(</sup>٤) فى ل بالهامش الأيمن: ( الزارة جماعة ولا بد ، فالله أعلم ) ولكن فى القاموس: ( هى قرية بالبحر من ، منها مرزبان الزازة ) ، أما عند المبكرى فهى: « مدينة من مدن فارس »: المرجع نفسه ص ٦٩٢ وما فى القاموس اقسرا للسياق ، ولعل هذا الاسم لأكثر من مكان .

ألا أبلسغ أبا بكر رسولاً نوسكّان للدينة أجمعينا فهل أبلسغ أبا بكر رسولاً نوسكّان للدينة أجمعينا فهل فهل أحدواتَى معقورينا (س٧٨) كأن دماء هم في كلّ شمس نهاع الشمس يعشين العيونا (١٠) للمتوكلينا وجدنا ح النصر ح (٢) للمتوكلينا في كثوا كذلك محصورين .

#### (استخبارات المسلمين، وهزيمة السكارى)

وعن عبد الرحن بن أبي بكرة قال : كتب الجارود إلى العلام ابن الحضرى: أنهم «ضساع الليل» أيوث النهار» افسمع العلاء وأصحابه ذات ليلة لف علماً في عسكر المشركين ، فقالوا : «والله لو دد نا أن لو علمنا أمرَهم » ! فقال عبد الله بن حنف : « أنا أعلم لكم علمهم ، فد لوى بحبل ، فعلوه \_ وأمه امرأة من بنى عجل — فأقبل حتى يدخل على أبحر بن جابر فعل العجلي ] قال : فلما رآه أبجر بن جابر قال : «ماجاء بك ؟ لا أنهم (س٧) الله الله الله الله فزو دني » ! فال أبجر : « أفعل \_ والله \_ على أنى لاظنه ك غير ذلك ! بئس ابن الاخت سائر هذه الليلة » ! فزو ده وأعطاه نعلين ، فلل عبد الله بن حذف : « وأخر جني من العسكر » ! فرح معه أبجر حتى ترزا ، فقال له أبجر : « انطلق ، فوالله إنى لا راك بئس ابن الاخت بنرزا ، فقال له أبجر : « انطلق ، فوالله إنى لا راك بئس ابن الاخت

<sup>(</sup>١) في ل بالهامس الايسر: ( القمر للدماء ) ؟

<sup>(</sup>۲) في ب ، ل : ( الربح ) واعلاها في ب : ( في - ؟ - النصر ) وكذلك تماما في ل بالهامس الآيسر ، فإل الاشارة هنا للكلاعي ؟ انظر : « حروب ، ، » حل ٢ ص ١٩٨ ،

<sup>(</sup>٣) في ل : أول ٣٦ ــ ب ص ٧٢ ·

أنت هذه الليلة ، الهفي ابن حذف كأنه لايريد الحصن احد أبه ، و عطف فأخذ بالحبل فصعد الحصن . فقالوا : « ماورا وك ، و قال : « ماورا وك ، و قال : « ورائى \_ والله \_ أنى تركتهم سكارى لا يعقاون ، قد نزل بهم نجار من بجار الخمر فاشتروا منهم ، ثم ، قموا فيها ، فهان كانت لكم حاجة بهم فالليلة ، ا فنزل إليهم المسلمون فبيتوهم ووضعوا فيهم سلا حيث (س ١٤) شاءوا .

وفي حديث آخر قال ، عن أبي بكرة : «جاء العلاء بن الحضر مى فى المراعة ليلا ، فوضعوا سيو فهم على عواتقهم » . وقال اسحاق بن يحيى ابن طلحافى حديثه : «كان العلاء بن الحضر مى فى ثلاثاتة وستة وعشرين من المهاجرين ، فطرقوهم فوجدوهم قد تملوا ، فتلوهم ، فلم يفلت ، نهم أحدا ووثب الحكم وهو يقول : ووثب الحكم وهو سكران - نوضع رجلك في ركاب فرسه ، ثم جعل يقول : « مَن يحملني (١) ؟ فسمعه عبد الله بن حذف مأقبل نحوه وهو يقول : « أبا ضبيعة » ؟ قال : « أبا أحملك ، فاما الدنا (٢٠ المنه ابن حذف ضر به حتى قتله او قطعت رجل أجر بن جابر العجلي » قال غيره : « قطعها قيس بن عاصم المنقرى (٩) فات منها (٤) » وقد كان حين قطعت رجل أشامك » وقد كان حين قطعت رجل أشامك » .

وُ قَيْلِ ليلتَمُدُ مِمْسَعُ (اس ٢١) بن سنان ، أبو المسامعة .

<sup>(</sup>١) في ب: الياء والحاء ضائعتان أبي تلف .

<sup>(</sup>٢) في ب: (دني) ٠

<sup>(</sup>٣) سبق له موقف بين مانعي الزكاة ص ٣٣ ، ٣٤ ثم تاب ا

<sup>(</sup>٤) وقيل انه : عفيف بن المنذر ، انظر نشرتنا للكلاعي ، ط ٢ ص ٢٠٠ .

#### ( فلول المرتدين بالبحرين )

وانهزم الذين بقوا حتى صاروا فى ناحية من البحرين . فعَصِموا بمفروق الشيبـــانى .

وقال اسحق بن يحيى فى حــديثه: ﴿ فَأَصِبِهِ مَا أَفَاهِ اللَّهُ تَمَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السلمين من خيولهم وماسوى ذلك عند العلاء فى حصن 'جواثَمى .

ثم سار العلاء إلى المدينة ، فقاتلهم قتالا شديداً ، وهزمهم اللهُ حتى السَّحَتُ والله الله الله الله على الله الله الله الله الله فضيدة عليهم فلما رأى ذلك مخارق ومن معهقالوا: ﴿ إِن خَلْمُ وَعَمَا رَجْعَنَا مِن حَيْثَ جَنْنَا ﴾. فشاور العلاءُ أصحابته فأشاروا عليه أن يُعلِّم عنهم . فخرجوا المحقوا ببلادهم ، وبقى أهل المدينة . قالوا: ﴿ نُسَكُرُ مُ بِمِفْرُوقِ الشّيمِانِي فنقاتاهم ﴾ اقال عبد الله بن حذف:

لا تُوعدونا بمفروق وأسرته . . إن يَأْ تِنَا يَأْقُ مِنَا سُنَّةَ الحُـُطَسِمِ ا (س ٢٨) النخل ظاهرُها خيلٌ ، وباطنُـماً

خيلُ تكدّس بالفتيان كالنّعَم . [ ٢٥ ـ ا] (س١) وإن ذا الحيّ من بكر وإن كثروا لأمــة داخــاون النــار في أمم

فطلب أهل ُ المدينة الصلح والأمان فيها ، فصالحهم العلاءُ على ثلث

<sup>(</sup>١) في ب ، ل : ( لجوا ) بدون همزة ٠

ما في المدينة من أموالهم ، وماكان منشى ع خارجاً منها فهو له . فبعث العلاه عال كثير إلى المدينة (1) ثم سار العلاء إلى الخط" حتى نزل على الساحل .

#### ( عبور البحر بكرامة من الله ؟ أم عن طريق مخاضة ؟ )

وعن إبراهيم بن أبى حبيبة قال: ( مسيسً لهم البحر حتى خاضود إليهم ، و جاز ، العلاه و أصحابه مشيبًا على أرجلهم (٢) كا نت تجرى فيه السفن قبل ، ثم جرت فيه بعد الفقاتكم فأظهره الله بهم ، وسلّموا له ما كانوا منعوا من الجزية التي صالحهم عليها رسول الله صلى الله عليهوسلم.

وقال (س٧) إسحق في حديثه : جاء العلاء نصر اني مو وهو على الساحل - فقال له : < مالي (٢) > إن دَلَنْتُكَ على مخاضة على الساحل - فقال له : < مالي (١) > إن دَلَنْتُكَ على مخاضة مخوض منها أخليل إلى دارين » (٤) ؟ قال : ﴿ وَمَا تَسْأَلُنِي » ؟ قال : ﴿ أَهُلَ بِيتُ بِدَارِينِ » قال : ﴿ هُمُ لَكَ ﴾ قال : فخاض به و باخليل إليهم ، فظهر عليهم عنوة ، وسَبّي أهلها ، ثم رجع إلى عسكره .

فلمأ رأى ذلك أهل الردة من أهل البحرين سألوه الصلح على ماصالح عليه أهل هَجَس .

وَكَانَ صَلَحُ لَلْبِمِحْرِينَ : ﴿ أَنَّ لِنَاذُمَةَ اللَّهُ ، وَذَمَةَ رَسُولُهِ ، وَذَمَةً أَبِي بَكُرَ ، وَذَمَةً العَلَاءُ بَنِ الحَضْرِمِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ل: أول ٣٧ ــ 1 ص ٨٣ ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: (حتى ) مشطوبة ٠

<sup>(</sup>٣) في ب: بالهامش الأيسر ، وفي ل: بالهامش الأيمن!

<sup>(</sup>٤) عند البكرى : « دارون ، وبعضهم يقول : دارين ، ، وهي قرية في بلات فارس على شاطىء البحر ، وهي مرفأ سفن الهند ، ، » المرجع السابق در. ١٥٣٨ فارس على شاطىء البحر ، وهي مرفأ

قال: فأقام العلاءُ عليها أميراً ، وو قد منهم أربعة عشر رجلاً إلى أبي بكر، فنرل سبعة على الزبير . فقيل فزل سبعة على الزبير . فقيل أبو بكر منهم .

وفى كتاب الواقدى ، عن موسى العقبة (١) الله عن العب (١٠) القالة الرتد تربيعة بالبحرين فيمن (س ١٤) ارتد الاالجارود العبدى ، فإنه ثبت على الإسلام ، هو ومن معه من قومه ، وقام حين بلغه وفاة رسول الله على الإسلام ، وارتدت العرب ، فقال : «أشهد أن لا إله لا الله ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله ، وأكفر من لم يشهد ا ويلكم التقوا الله ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله ، وأكفر من لم يشهد ا ويلكم التقوا الله ، فإن كنتم تعبدون الله في حياة محمد قاعبدوه بعد وفاته ، ا فاجتمعت ربيعة فإن كنتم تعبدون الله في حياة محمد قاعبدوه بعد وفاته ، ا فاجتمعت ربيعة وكان يسمنى : «الغرور ، فقال بعد أن أسلم الناس وأسلوا وغلبهم السيف : ولست بالغرور ولكنى المخرور » المشكور » ا

فسار المخارق بن النعان فيمن معه - وهم سمّائة - فنزلوا المشقّر ، وقَدِم المرْ زبانُ من إصطخر ، ويقال : المخارق بن النعان . و ذَكَر : نحو ما تقدم مما في كتاب يعقوب (س ٢١) الزهرى من أوّل القصة إلى آخرها .

# ( مثل كريم ؛ لاختلاف الرأى ، والاذعان للحق )

وفي كتاب الواقدى : حدثني ابنُ أبى سَبْرَةً عن الحويرث: لما ظهر العلاءُ بن الحضرمي على البحرين من أهل الردة والمجوس ، بعثُ العلاءُ

<sup>(</sup>۱) في ب: القاف متاكلة ٠

<sup>(</sup>٢) في ب: العين متاكلة ٠

أربعة عشر رجلاً وَفَدا إلى أبى بكر من أهل البحرين حتى قدموا المدينة ، فنزلوا على طلحة بن عبيد الله والزبير بن الموام ، وهم — يمنى الوفد سمن عبدالقيس من وسائهم ، وأخبروا الزبير رطلحة بمسارعتهم إلى الإسلام، وقيامهم فى الردة ، فقالا : « تدخلون على أبى بكر » ، فدخل القو معلى أبى بكر » وحضر الزبير وطلحة ، فقالوا : « ياخليفة رسول الله ، إنا قوم أهل وحضر الزبير وطلحة ، فقالوا : « ياخليفة رسول الله ، إنا قوم أهل إسلام، وليس شي (١) أحب إلينا من رضاك ، و في تحب أن تعطينا أرضا (س ٢٨) من أرض البحرين ، وطواحين ، إ فأبى (٢) إ أبو بكر ، و كله فى ذلك طلحة والزبير ، فقال أبو بكر : «أفعل ا و ٢٠ب - ] (س ١) وقال : « اشهدوا أنى قد فعلت ، وأعطيتهم كل ماسألوني ، وعرفت ملم قدر إسلامهم » فروه خيراً .

فلما خرجوا من عنده قال لهم طلحة: « إن هذا الآم كانراه يليه بعد أبى بكر إلا عمر ا فكلم و أبا بكر يكتب لهم كتابا ، ويشهد فيه عمر ، فلا يكون لعمر بعد هذا اليوم كلام » ا فعد ادوا إلى أبى بكر ، فد كروا له ذلك ، فدعا عبد الله بن الارقم فقال: « اكتب لهم بهذا الذى أعطيتُهم » وأشهدوا عشرة رجال من قريش والانصار ، فيهم طلحة ، والزبر ، وعمان بن عفان ، وسعيد بن زيد ، وعاصم بن عدى ، وأسيد بن حضير ، وزيد بن ثابت ، وأبى بن كعب وعمر بن الخطاب وأسيد بن حضير ، وزيد بن ثابت ، وأبى بن كعب وعمر بن الخطاب ليس (س ٧ ) بحاضر — فقالوا : « نلقاه فنمخبره بشهادته » . قانطلقوا إلى ليس (س ٧ ) بحاضر — فقالوا : « نلقاه فنمخبره بشهادته » . قانطلقوا إلى في عر ، فأقر عود السكتاب . فلما قرأه فض الخاتم ثم تفل فيه ورده عليهم فأقبل الوفد على طلحة فقالوا : « هذا عمله أله أنت أم تشا أن نشيد

<sup>(</sup>١) في ل: أول ٣٧ ـ ب . ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب: ( فابا ) وكذلك في ل!

عرى ! والهموه في أمرهم . فقال طلحة : « والله ما أردت به إلا الخير ؟ . فرجعوا إلى أبى بسكر غضابا ، فحبّر وه الخبر ، و دخل طلحة والزبير على تلك الحال فقالا : « والله ما ندرى ، أنت الخليفة أو عس ؟ ! فقال أبو بكر : « فما صنع عمر بالسكتاب ؟ وماذاك ي ؟ فأخبر وه الخبر ، فقال أبو بكر : « فما صنع عمر بالسكتاب ؟ فأخبر وه أنه فض الخاتم و تفل في السكتاب و محاه ! فقال أبو بكر : « لئين كان عمر كر ، من ذلك شيشاً ، إنى الأفعله » ! فبيناهم إلى كذلك (١) إإذ جاء كان عمر كر ، من ذلك شيشاً ، إنى الأفعله » ! فبيناهم إلى كذلك (١) إإذ جاء أن تعطي الخاصة دون ( س ١٤ ) العاملة ! ولسكن اجمل أمر الناس و الحدا (٢) كلا يكون عندك خاصة دون عاملة ، وإلا فأنت تقسم على الناس فيشهم فتأ بي [أن (١) ] تقضل أهل السابقة وأهل بدر على ما تعطي الناس ، و تعطي هؤ الاء قيمة عشرين ألها دون الناس » ! فقال أبو بكر ، الناس و وخزاك خبراً ، فهو هذا الحق (٤) » !

<sup>(</sup>١) في ل: مصححة عن: (على ذلك) ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: مضافة في الهامش الايمن ٠

<sup>(</sup>٣) من اضافتنا للايضاح ، وكذلك كل ما يرد بهذه الصورة ٠

<sup>(</sup>٤) في ب: بالهامش الايمن: ( مطلب ، قف عليه واكثر الترحم والترشي على الصديق والفاروق: رضي الله عنهم أجمعين ) •

#### ذكر ردة أهل دبا وأزد عمان

قال الواقدى ، قالوا : وقدم وفد الازدمن دبا مقرسين بالإسلام على النبى صلى الله عليه وسلم ، فبحث عليهم مصدقا منهم يقال له : حذيفة بن الهان الازدى (۱) ، من أهل دبا ، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائض صدقات أموالهم (۱) ويردها على فقرائهم ، وبعث إلى رسول الله صلى (س ۲۱) الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم منعوا الصدقة وارتدوا ، فدعاهم حذيفة إلى النوبة فأبوا ، وأسمعوه شتم منعوا الصدقة وارتدوا ، فدعاهم حذيفة إلى النوبة فأبوا ، وأسمعوه شتم النبي صلى الله عليه وسلم ! فقال : « ياقوم ، أسمعونى الاذى فى أبى وأى ولاتسمعونى الاذى فى رسول الله عليه وسلم » ! (۲) فأبوا إلا ذلك ا وجعلوا برنجزون ويقولون :

لقمه أتانسا خسبر ردى أن أمست قريش كاللها نبي القمه أتانسا خسبر ردى أله عبقر أى ا

قال : فكنب حذيفة لى أبى بكر بخبره بشَنْميهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حوابا بكر (١) وامتناعهم من الصدقة . فاغتاظ

<sup>(</sup>۱) والبارقى ايضا ، انظر : ابن الاثير : « اسد الغابة » ج ۱ ص ٤٦٥ ـ ٢٦٠ والبلاذرى : « فتوح البلدان » القسم الثانى ص ٣٧٥ ، ٣٧٦ وهو غير : حذيفة ابن اليمان العبسي الانصارى ، انظر : ابن الاثير : السابق ، ج ١ ص ٤٦٨ ، ١٦٠ ، ١٣٠ ـ ١٣٠٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠

<sup>(</sup>٢) فى ب بالهامش الايمن : ( لعله : فكان ياخذها من اغنياتهم ) ومثلله النماما فى ل !

<sup>.. (</sup>٣) في ل: أول ٣٨ ــ أ ص ٧٥ .

٤١) في ل: بالهامش الأيسر ، والمعنى : وستمهم أبا بخر ايضا ،

أبو مكر عليهم غيظاً شديدا ، فقال . ﴿ مِنْ لَمُؤلاء ؟ ويل لهم ، ! وبعث عِكْرِمَةَ (س ٢٨) بن عمرو (١) .

وعن عبد الله بن أبى بكر بن حزم قال : كتب أبو بكر إلى عكرمة بن أبى جهل ـ وكان إ ٢٦ ـ اكا (س ١) النبى صلى الله عليه وسلم استعمله على سفلى بنى عامر بن صعصعة مُصَّةً قاة فلما توفى النبي صلى الله عليه وسلم انحاز عكرمة للى تبالة فى أناس من العرب ثبتوا على الإسلام ، فكان مقيا بنب لة من أرض كسعب بن ربيعة \_ فجاءه كتاب من أبى بكر الصديق ، بنب لة من أرض كسعب بن ربيعة \_ فجاءه كتاب من أبى بكر الصديق ، وكان أول بعث بعثه أبو بكر إلى أهل الردة ، أن : « يسر فيمن قبلك من للسلمين إلى أهل دبا » .

فسار عسكرمة في نحدو من ألفين من المسلمين ، ورأس أهدل الردة :
لقيط بن مالك . فلما بكفه مسير عكرمة في المسلمين بعث لقيط أف رجل من الازديلقون عكرمة افبلغ عكرمة أنهم في جوع كثيرة ، فلقيهم عكرمة في أصحابه ، ويعسكرمة طليعة ، فالتقت أصحابه ، ويعسكرمة طليعة ، فالتقت الطليعتان ، فتناوشوا ساعة ثم انسكشف أصحاب لقيط ، وبعث أصحاب عكرمة فارساً يخبره . فلما أتاه الخبر أسرع عسكرمة بأصحابه ومن معه حتى لحق طليعنه ، ثم زحفوا جيعاً عميمنة وميسرة ، وسارعلى تعبينه حتى أدرك القوم . والتقوا فاقتتاوا ساعة ، ثم رزق الله عكرمة عليهم الظفر ، وهزمهم ، والتقوا فاقتتاوا ساعة ، ثم رزق الله عكرمة عليهم الظفر ، وهزمهم ،

<sup>(</sup>۱) في ل بالهامش الايمن : ( هو ابن أبي جهل ) وعمرو : هو الاسم الاصلى لابي جهل ، أنظر : ابن الاثير : « اسد الغابة » ج ٤ ص ٧٠ .

فأخبروه أنَّ جَمْع عكرمة مقبلُ إليهم ، وأنه لاطاقة كلم إبهم إ<sup>(1)</sup> ، وفقدوا من أصحابهم بشراً كثيراً ، منهم من ُقيِّل ، ومنهم من أَسَرَه عـكرمةُ أسراً .

فلما انتهوا إلى لقيط مفاولين قوى تُحذيفة بن اليمان بمن معه من للسلمين فناهضهم حذيفة وناوشهم، وجاء عكرمة في أصحابه (س ١٤) فقاتل معه، فأصابوا منهم مائة أو يحوها في المعركة، ثم انهزموا حتى دخلوا مدينة ديا فتحصنوا فيها وحصرهم المسلمون في حصنهم شهراً أو يحوه ي وشق عليهم الحصار في وذلك أنهم لم يأخذوا للحصار أهبته فأرسلوا إلى حذيفة حرجلا منهم (٢) يسألونه الصلح ، فقال : ح الا الجلية إلا بين حرب مجلية ، أو سلم بجزية (٤) » . قالوا : « أما الحرب الجلية فقد عرفناها (٥) ، فما السلم المخزية ، ١٤ قال : « تشهدون أن قتدلانا في المنسة وقتلاكم في النسار ، وأن ما أخذنا فهو لنا وأن ما أخذ يموه وفيكم في باطل وكفر ، منا (٢) فهو ردّه علينا ، وأقرّوا بذلك . فقال : « اخرجوا (٢) من ويحكم فيكم بما رأينا » . فأقرّوا بذلك . فقال : « اخرجوا (٢) من مدينة كم (س ٢١) عزلاً لاسلاح معكم » . ففعلوا فدخل المسلمون معينم .

<sup>(</sup>١) في ل : مصححة عن : ( به ) ٠

<sup>(</sup>٢) في ل : مضافة بالهامش الأيمن .

<sup>(</sup>٣) في ل : مضافة بالهامش الأيمن ،

<sup>(</sup>٤) في ب: بالهامش الأيسر ( مطلب ، حرب مجلية أو سلم مخزية ) -

<sup>(</sup>٥) في ل: (وا) مشطوبة .

<sup>(</sup>٦) في ل: مضافة بالهامش الايسر .

<sup>(</sup>۲) فی ل : أول ۳۸ ـ ب ۰ ص ۷٦ .

فقال حذیفة : ﴿ إِنَى قد حَكَمَتُ فَيَسَكُم : أَنَ ( س ٢١ ) أَقَتَلَ أَشَرَافَهُم مَا ثُمَةً رَجِل ، وسبى أَشْرَافَهُم مَا ثُمَةً رَجِل ، وسبى ذراريهم .

وقدم حذيفة (١) بسَبْيهم إلى للدينة ، وأقام عسكرمة بدبا عاملاً عليها لأبى بكر . فلما قدم حذيفة بسبيهم إلى المدينة اختلف فيهم المسلمون .

#### (عمر يميل الى العفو)

وعن عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جده قال : لما تحد مستبقى أهل دا ، و فيهم أبو صفرة ... فلام يومئذ لم يملغ - فأنولهم أبو بكر دار رملة بنت الحارث ، وهو يريد أن يقتل من بتى من المقاتلة - وهم ثلاثمائة من الغرية والنساء - فكان من كلام عر له: «ياخليفة بسول الله ، قوم مؤمنون ، إنما شخوا على أموالهم ، 1 والقوم يقولون : «سول الله ، قوم مؤمنون ، إنما شخوا على أموالهم ، 1 والقوم يقولون : «والله مارجمنا عن الإسلام ( س ٢٨ ) ولكن شحمت على أموالنا ، فيأبى أبو بكر أن يدعهم بهذا القول ! ولم يزالوا موقفين في دار [٢٦-ب] « قد كان من رأبي يوم أقدم بكم على أبي بكر أن يطلقكم ، فكان يومئذ ذلك . وقد أفضى إلى الأمر ، فانظم قوم ذلك . وقد أفضى إلى الأمر ، فانظم قوم أحرار لافدية عليسكم ، فخرجوا حتى نزلوا البصرة ، ورجع بعضهم إلى بلاده . فكان أبو المهلب مين نزل البصرة ،

<sup>(</sup>۱) عند الطبرى : قدم عرفجة بخمس السبى والمغانم : « تاريخ ۰۰ » ج ۳ حس ۳۱۲ . • ۳۱۲ - غزوات )

وهن عمر بن عبد العزيز قال: «كان أهل دبا 'سبُوا ، فقضى فيهم عمر بن الخطاب بأربعمائة درهم إداء، ثم نظر في ذلك فقال: الاسب و (١) العب في الإسلام ، فهم أحرار محيث أدركتموه » .

(س ٧) وعن ابن عباسقال: « استشار أبو بكر فيهم ، فسكان رأى المهاجرين قتلهم أو فداء م بأغلى الفداء ، وكان عمر يرى : أن لاقتل عليهم ولا فداء ، فلم يزالوا محتبسين حتى ولى عمر فأرسلهم بغير فداء » .

وفى كمتاب يعقوب بن على الزهرى نحو ماذكر الواقدى ، وفيه : عن عروة قال : « لما قدم أهل غزو دبا المدينة قاملين أعطاهم أبو بكر خمسة دنا اير ، خمسة دنا اير ، قال يعقوب عن ابن معن : «وأقام عكرمة بعمان منهم مضى يطأ مهرة ويقتلهم ويسبى منهم ناساً ، ومضى حتى خرج على اليمن .

<sup>(</sup>١) في ب: ( لا سبؤ ) وكذلك تماما في ل ٠

#### ردة صنعاء

ذكر يعقوب بن محمد الزهرى ، عن محمد بن مهن ، عن أشياخه : أن الأسود ابن كعب العنسى (١) كان ادّعي النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (س١٤) واتّب على ذلك . فتروج المرزبانة امرأة باذان (٢) الفارسي — وكانت من عظماء فارس — وقسرها على نسكاحها فأ بغضته أشد البغض . وسحمت به بنو الحارث بن كمب من أهل نجران — وهم يومئد مسلمون ١ ـ فأرسلوا إليه يدعونه أن يأتيهم في بلادهم ، فجاءهم فاتبعوه وارتدوا عن الإسلام ١ قال بعض أهل صنعاء من الابناء وهو يحدثنى : « دخلها الاسود يوم ومنه الأبناء وهو يحدثنى : « دخلها الاسود يوم دخلها في آلاف من جمدير ، بدعي النبوة ، ويشهدون له بها ١ فسنرل دخلها في آلاف من جمدير ، بدعي النبوة ، ويشهدون له بها ١ فسنرل من نبيعه من النبعة من الحارث ، وأود ، ومشلية ، وحكم » .

قال أبن معن: وأقام الآسود بنجران يسيراً ، ثم رأى أن صنعاء خير مله من نجران فسار إليها في ستائة راكب من بني الحارث فنزل صنعاء ، فأبت (س ٢١) الابناء (٥) أن يصدقوه ، فغلب على صنعاء واستذل الابناء بها ، وقهرهم وأساء جوارهم ، لتكذيبهم إياه .

<sup>(</sup>۱) كان الأسود بن كعب بن عوف المعنسى قد تكهن وادعى النبوة ۰۰ وسمى نفسه: (رحمان اليمامة)! وكان لحمه نفسه (رحمان اليمامة)! وكان لحمه حمار احسن ترويضه فيقول له: «اسجد لربك» فيسجد للعنسى ويبرك اذا أمره بذلك! وهكذا اكتسب العنسى لقب (ذى الحمار)! كما سمى: (ذا الخمار) لحرصه الدائم على لبس الخمار مع العمامة! كما سمى: (الأسود) لسواد لونه ويسمى: (عيهلة) و (مسعود بن كعب) وكانت له خدع وحيل يفتن بها الناس ۱۰ انظر: البلاذرى: «فتوح البلدان» ج ۱ ص ۱۲۵ والسحهيلى: «الروض الأنف» ج ٤ ص ٢٢٦٠٠

<sup>(</sup>٢) أو ( باذام ) كما عند البلاذرى والطبرى ٠

<sup>(</sup>٣) قصر أثرى ضخم من روائع الحضارة اليمنية القديمة ٠

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ٣٩ ـ أ ـ ص ٧٧٠

<sup>(</sup>٥) طائفة من ابناء الفرس اقامت باليمن ٠

فبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الآزد\_ وقال بعضهم: هو 'خزاعی يقال له: وبر بن يحنَّس (۱) ـــ إلى الابناء في أمر الاسود، فدخل صنعاءً مختفياً، فنزل على دَاذَوى الابناوى فخبأه عنده.

وتآمرت الابناء بقتله؛ متحرك في قتله نفر ، منهم: قيس بن عبد يغوث المسكشوح، وفيروز بن الديلمي، وداذًوي الابناوي.

وكانت المررزبانة قد أبغضت الأسود أشد البغض ، فوعدتهم موعداً ، فسقت الأسود الخمر ، فسكر فسقط نائماً كالميت ا فدخل عليه فيروز الديلمي ، وقيس ، ونفر معهما ، فوجدوه على فراش عظيم من ريش قدغاب فيه ، فأشفق فيروز أن يتعادى (٢) عليه (س ٢٨) السيف إن ضربه به الموضع فيروز ركبته على صدر الكذاب نم فَدتَل عنقه فحو لها حق حول فوضع فيروز ركبته على صدر الكذاب نم فَدتَل عنقه فحو لها حق حول قوضع فيروز ركبته على صدر الكذاب نم فَدتَل عنقه فحو لها حق حول فوضع فيروز ركبته على صدر الكذاب نم فَدتَل عنقه فحو لها عقم حول فاحتز وأسه ، فرمى به إلى الناس ، ففض الله الذين اتبعوه ، وألق عليم الخزى والذلة .

قال غير ُ ابن معن : وخطب الناس قيس ُ بن مكشوح ، وأظهر أن الكذاب ُ قتل بتكُذبه (٤) على الله ، وأن محمداً رسول الله .

(من آيات النبوة: البلاغ بمصرع الكذاب)

قال الطلح (٥) مولى التؤمَّة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين

<sup>(</sup>۱) انظر خبره عند الطبری: « تاریخ ۰۰ » ج ۳ ص ۱۵۸ ، ۱۷۸ ۰

<sup>(</sup>٢) يتعداه فلا يصيبه ٠

<sup>(</sup>٣) في ل: مضافة بالهامش الايسر -

<sup>(</sup>٤) تكلفه الكذب واختلاقه ٠ وفي ل : ( بتكذيبه ) ٠

<sup>(</sup>٥) في ل: (صلح) ولعلها: (صالح) بحذف الألف .

ذكر الاسود: ( قَتله الرجل الصالح فيروز بن الديلمي ) ! وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتله في مرضه الذى توفى فيه(١) .

فلما تقتل الاسود، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ردُّ فيروز وداذوى الآمرَ إلى قيس بن المكشوح ، فكان أميرَ صنعاء ، وبها يومئذ (٧٧) رُجهاعٌ من أصحاب الاسود الكذَّاب. فلما بلغتهم وفاةُ رسول الله صلى الله علميه وسلم ثبت قيس والابناء وأهل صنعاء على الإسلام إلا أصحاب الأسود.

## (شهوة السلطان من كبائر المخاطر)

شم إن قبس بن المسكشوح. خاف فيروز وداذوى أن يغلباه على سلطان صنعاء 1 فأجع أن يفتك سما 1 فأرسل إليهما ندعاهما . فجاءه (٢) داذوى فقتله ، وأُقبل فيروزُ بريده فأُخـبِر بقتل داذوي فهرب منه إلى أبي بكر رحمه الله.

وعن عبد الرحمن بن خلف قال :خرج داذوى إلى ثات ، فدعاه قيس بن المكشوح إلى منزله ، فقال له قيس : « هل لك في : ماهي تازاه وماى بختج ۱ - یعنی بما هی زازاه: سمك طری ، و مای بختج. طِلاً منصفاً (۳)\_ فأجابه داذويه إلى (٤) منزله ، فسقاه الحر شمغدر به فقتله 1 فبلغ فيروز الخبر وفي (س ١٤) رجليه خُهُان ساذجان وه ) فهرب ماشيا فقطـع خَفْيـه ، فحلف

<sup>(</sup>١) أو في ليلة وفاته صلى الله عليه وسلم فور مصرع الأسود ، النظر الطبرى: « تاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٢٣٦ وابن الأثير : « أسد الغابة » ج ٤ ص ٣٨١ وابن حزم:

<sup>«</sup> جوا مع السيرة » ص ١٠٠

<sup>(</sup>۲) في ب : ( فجاه ) وكذلك في ل ا

<sup>(</sup>٣) خصر معتقة ٠

<sup>(</sup>٤) في ل : أول ٣٩ ـ ب \_ ص ٧٨ مع تكرار : ( الي ) ٠

<sup>(</sup>٥) الساذج = لفظ أجنبى الأصل ثم صار تعريبه • ومعناه : الشيء بحالته الاصيلة دون تطوير أو تحسين ٠

فيروز أن لا يكسو أحداً من ولده خُفًّا ساذجا ! فقال قيس :

قد عــلمت سلمي وجــارا تها .. ما قطر الفارس (۱) إلا أنا 1 هتكت بالرمح سرابيله .. والخيل تعدو زيما (۲) حولنا سررت عنسا وبني عامى .. وكنت من قبل لما محسنا

### فقال عمرو بن معدى كرب:

سَدِي الْأَطْفُسَالَ وَاحْتَرَ النَّــوَاصِي ... مِنَ الأَّبِطَالُ وَانْتَسَفُ الدَّيَارَا (سَ ٢١) فَلَم يَقْتَلُهُ مُسْتَلِّماً حَنْيَفًا ... ولَــكن بعد ماشرب العُقَارَا (٣)

## ( ردة من أجل السلطة ، ثم توبة وجهاد )

قال < ابن معن (3) > : ارته قيس بن المكشوح . قال بعضهم : وأخرج الا بناء من صنعاء فلم 'يبق بها أحداً إلا في 'جؤ ار (٥) . فقال الشعبى : و باليمن رجلان لو انبغي لا حد أن يسجد لشيء دون الله لا نبغي لا ها اليمن أن يسجدوا لهما ا سيف ' بن ذى بزن في الحبشة ، وقيس بن مكشوح في الا بنا الذين بصنعاء > يعني إخراجه إياهم ا

<sup>(</sup>١) فوقها في ب: ( الأسود ) وفي ل: بالهامش الأيسر: ( في - ؟ - الأسود )

<sup>(</sup>٢) مجموعات متفرقة ٠

<sup>(</sup>٣) من أسماء الخمر وسميت كذلك لأنها تعقر شاربها أي تعجزه !

<sup>. (</sup>٤) في ل: مضافة بالهامش الايمن ، وغير مكتوبة في ب ٠

<sup>(</sup>٥) استغاثة ضارعة ، من : ( حار ،جار ) .

وكان خالد بن سميسه (۱) بن العساصى فى ناحيسة أرض مراد فسار يؤمُّ صنعاء .

وعن النعان بن فروخ الفارسي - وكان قد أدرك ذلك - قال : لما بلغ خالا بن سعيدر حبة صنعاء قتل شرحبيل بن الصباح (س ٢٨) جيفة أخيه المقتول ثم دخل صنعاء . فسأله أبو حية بن الصباح (س ٢٨) جيفة أخيه المقتول شرحبيل فوهمها له فدفنه . قال في الحديث الأول : فاستعدى فير وز [٢٧-ب] (س ١) خالد بن سعيد على قيس في قتل داذ وى فبعث إليه من يأتى به . فذهب الرسول فأخذه ثم أقبل به ، حتى إذا كان قريباً من صنعاء اختسد عقيس الرسول حتى انفلت منه 1 فدخسل على خالد بن سعيد فقال : « مَنْ جاءكم الرسول حتى انفلت منه 1 فدخسل على خالد بن سعيد فقال : « مَنْ جاءكم الإسلام ما قبله > . قال : فأسلم قيس ثم خرج مع خالد إلى الصلاة ، فيجد فير وز في المسجد . فقال له قيس : « يافير وز ، هل الكحاجة إلى الامير >؟ فيل من فير وز في المسجد . فقال له قيس : « يافير وز ، هل الكحاجة إلى الامير >؟ إسلامه قد أحرزه . فركب فير وز إلى أبى بكر فاستعداه على قيس ، فأعله أن

قال ابن ممن : فبعث أبو بكر إلى عكرمة بن أبى جهـل ـ وهو يومشـذ بأرض عمان ـ أن : ﴿ سِرْ فَى بلاد مهرة حتى تخرج على صنعاء ، فحذ قيسَ ابن مكشوح المرادى فابعث به إلى فى وثاق ، فسار عكرمـ أ حتى دخل

<sup>(</sup>۱) من السابقين للاسلام والصابرين على العذاب بمكة ، حتى هاجر للحبشة وعاد مع جعفر بن ابى طالب الى المدينة ليجاهد فى الغزوات والمشاهد بعد عودته حتى فاز بالشهادة نى اواخر خلافة الصديق او فى اوائل خلافة عمر ، ابن الأثير : « اسد الغابة » ج ٢ ص ٩٧ ، ٩٨ وابن سعد : « الطبقات ٠٠» ج ٤ ق ١ ص ٢٧ -

<sup>(</sup>٢) قتله مقبوضا عليه ٠

أرض مهرة فقاتلهم فقتل منهم وسبى ، ووطستهم كذلك لايطأ قوما إلاقاتلوه وقاتلهم ، فقتل منهم وسبى ، حتى رجموا إلى الإسلام ، وبعث بسبيهم إلى أبى بكر بالمدينة .

ثم مض على وجهه حق خرج إلى صنعاء ، فلقيه قيس بن عبد يغوث (١)
- وهو لا يدرى بالذى أرمر فيه - فأمر به عكرمة فجيعل في جامعة (٢) ،
ثم بعث به إلى أبى بكر

فلما دخل عليه عرّفه أبو بكر بقتل داذوي كفلف له: «ما يدرى من أمره شيئًا، وما يدرى من أمره شيئًا، وما يدرى من وتنكه (٣) ، وكتب أبو بكر إلى عكرمة فقفل هو وجيشُه إلى للدينة.

ورغب قيس بن عبد يغوث في الجهاد في سبيل الله الخرج إلى قومه من منسحج فاستجليهم إلى الجهاد ورغبهم فيه الحفوا في ذلك ، فحرجوا حتى توجهوا إلى من بعث أبو بكر إلى الشام (٤) فذلك أول نزول مذحج الشام.

<sup>(</sup>١) في ل : أول ٤٠ ـ ١ ـ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) قيد يجمع الاطراف فسمى : ( جامعة ) .

<sup>(</sup>٣) يذكر البلاذرى: إن الصديق أحلفه خمسين يمينا عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم: « فتوح ٠٠ » ج ١ ص ١٢٣ ويذكر الطبرى أن الصديق هم بقتسله لولا افتقاد البينة الحاسمة: « تاريخ ٠٠ » ج ٣ ص ٣٢٩ • وهكذا لجا الصديق لتطبيق مبدأ تشريعى يعرف بمبدأ: « القسامة » ومقتضاه: أن يحلف خمسون رجلا من المشتبه فيهم للقربهم منلا من مصرع القتيل لل غير أن الصديق حمل على قيس خمسين يمينا بعدد خمسين رجلا ، ولا يخفى ما في هذا التطبيق من على قياس رشيد وباجماع الصحابة الحاضرين • انظر: الشوكانى: « نيل الأوطار » ج ٧ ص ٣٧ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) وكان الشعور بالذنب قد دفعه لبطولات خارقة ـ فى حروب الشام ـ « لم يسمع بمثلها عن أحد بعد خالد بن الوليد ٠٠ » ا حتى استشهد تحت لواء على رضى الله عنه يوم صفين بعد بطولات أخر ٠ السهيلى : « الروض الانف » ج ١ ص ٠٦٠٠

#### ( استسلام نجران ، والزحف الى صنعاء )

قال ابن ممن : ثم إن الأصفر العكري خرج هو وجماعة من قومه ممن ثبت على الإسلام حتى دخل نجران ـ وهو بريدقتال بني الحارث ـ فلمادخل عليهم الاصفر وجموا إلى الإسلام من غير قتال . فأقام الأصفر على نجران وضيطها وغلب عليها.

شم أمر أبو بكر للهاجر بن أبي أمية أن يستنفر كن مرَّ بهمن مُضرويقو مهم ويعطيهم من مال أعطاه أبو بكر . فسار المهاجر يؤ مُ صنعاء ، < معه (١) > سرية من المهاجرين والأنصار ، فيجد المهاجر ُ بنجران الأصفر ( س٢١ ) المكيُّ . ثم سار المهاجر إلى صنعاء ومعه بشركتبر ، فلقي جماعة من أصحاب الآسود منفضّين فأخـــذ عليهم المهاجرُ الطريقُ وأَلجأُهُم إلى غَـيضة (٢) فقتل منهم وأسر . ثم أقبل بالأسرى ومضى حتى دخل صنعاء .

#### (عفة المجاهد خير دعاية وسلاح)

وقد کانت طوائف من زبید ارتدت، منهم عمرو بن معدی کرب (\*). و قال عمرو وهو بهجو فروةً بن مسيك (١) \_ وهو يومثذ عامل النبي صلى الله عليه وسلم -- :

وجــــٰدنا ملك فروة شرَّمُــٰلك . . حمار حاف (٥) منخره بقُّــٰذُ ر وكُنتَ إذا رأيتَ أبا عُـبر ن ترى الحولاء(١) من كذب وغدر

<sup>(</sup>١) في ل: مضافة بالهامش الايسر ٠ (٢) لفيف من شجر كتيف متشابك ٠

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله بن عمرو ٠٠ بن ربيعة بن منبه ٠ من فرسان العـــرب الدُّفذاذ ، غلبته شهوة الزعامة فارتد ، ثم أسرته أخلاق المسلمين وعفة المجاهدين فتاب وهاجر الى العراق وسجل في فتح القادسية بطولة نادرة • ابن سـعد: « الطبقات ۰۰ » ص ۳۸۳ ۰

<sup>(</sup>٤) أسلم ووفد سنة عشر على النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله عـــلي مراد وزبيد مذحج كلها ٠ المرجع نفسه ص ٣٨٢ ، ٣٨٣ ٠

<sup>(</sup>٥) خزم انفه وربطه • وفي ل بالهامش الايسر (ساف) •

<sup>(</sup>٦) انتفاخ جلدى مملوء بعصارة بنزل مع ولادة الناقة لولدها وهو: ( المنفحة ) ويضرب مثلا للوفرة!

وكان فروةٌ 'يكسّنى : أبا عمير .

فاجتمع 

إلى (۱) خالد بن سعيد مَن ثبت على الإسلام من مراد، وسائر مذحج (س ۲۸) فلق بهم بنى زبيد فانهزمت زبيد، وظفر بهم خالد، فسبى منهم نسوة ، منهم امرأة عرو (۲) بن [ ۲۸ — ۱] (س ۱) معيدى كيرب : جُلالة ، وكانت جُلالة أحسن الناس ، وكان عرق معيدى كيرب اخلالة أحسن الناس ، وكان عرق فيما ذكروا — غائبا عن قتال أصحابه ، فلما ظفر خالد سألت زبيد من خالد بن سعيد أن يقرهم على الإسلام ويكف عنهم ، فكف عنهم خالد وأسلموا ، وبلغ عرو بن معدى كرب الخبر فأقبل حثى نزل بجانب عسكرخالد ، ثم خرج ليلا ، فتلطف حتى يلق جُلالة فقال: ﴿ ياجُلالة ، ماصنع من أمره إلا كرما » ، قال : ﴿ هل قر بك » ؟ قالت : ﴿ لا ، والله الله من أمره إلا كرما » ، قال : ﴿ هل قر بك » ؟ قالت : ﴿ لا ، والله الله منك لَدين صدق ) ا

فلما أصبح عمر و غدا على خالد فقال : ﴿ مَا تَرْيَدُ يَا خَالِدُ بِحِبُـلَالَةَ ﴾ ؟ قال (س٧): ﴿ قَدْ أُسلمت ، فإنْ تُسلم أردَّها إليك › . فأسلم عمرو ، فردها إليه. وقدرم خالد للمدينة .

### ( هفوة خالد بن سعيد ، وعفو الصديق )

وعن الزهرى قال: لما قدم خالد لقي علميًّا، رحمه الله، فقال: ﴿ أَغُــلِبُتُم

<sup>(</sup>١) مضافة في ب بالهامش الايمن وفي ل: بالايسر!

<sup>(</sup>۲) فی ب بالهامش الآیمن : ( مطلب : جلالة امراة عمرو بن معدی کرب ) ۰

<sup>(</sup>٣) في ل: مضافة بالهامش الآيسر .

<sup>(</sup>٤) في ل : أول ٤٠ \_ ب \_ ص ٨٠ .

على أمركم ، بنى عبد مناف ، ! ؟ فقال عمر : [ أ (١) ] وَينزل أمر الله على المغالبة ، ا فحملها عمر وَلم يحملها عليه أبو بكر ١

وقال غيره (٢) من علماء قريش: فكن خالدعن بيعة أبى بكر ، وكف أبو بكر عن طلب البيعة منه 1 حتى مراً به أبو بكر ذات يوم منقلبا من السوق فدهاه خالد فأتاه فبايعه 1

ثم قدم عمرو بن معدى كرب المدينــة فدخل على خالد دارَه ، فقال له : د إنى —والله — ماوجدت شيئا أكافئك به فىجُــلالة إلاسينى: الصمصامة». ثم خلعه من عنقه وناوله إياه ا وقال عمرو :

(س١٤) وهبت خالد سيني نوابا نعلى امصمصامة (۱۰) امسيف امسلام (١٠) خليل لم أخنه ولم يخنى نولكن التواهب في المكرام (١٥) وكنت إذا نزلت بدار قوم نتجاوب صوت نوع بالتدام (١١)

قال يعقوب: فحدُّ ثني شيخ من مذحج قال: قدم قيس بن هبيرة ، وعمرو

<sup>(</sup>۱) غير واضحة في ب، وسقطت من ل ٠

<sup>(</sup>۲) غير الزهرى ٠

<sup>(</sup>۳) الصمصامة بعامة = السيف من الصلب · آما صمصامة عمرو فمن حديدة وجدت عند الكعبة! السهيلي « الروض الآنف » ج ۱ ص ۲۰ ، ۲۱ ·

<sup>(2)</sup> لهجة محلية بابدال اللام في ( ال ) ميما وهكذا نقرأ : ( على الصمصامة السيف السلام ) وفي ب ، ل بفصل ( ام ) عما بعدها ، ولكنساء وصلناها كما نصل ( ال ) وقد ورد بهذه اللهجة حديث شريف : ( ليس من أمبر ، المصيام ، فمسفر ) أي : ( ليس من البر الصيام في السفر ) ، ولقد كان من الاعجاز النبوى تلك الموهبة بالحديث الى كل قبيلة بلهجتها ا

<sup>(</sup>۵) فى ب: (فى مكرام) وبالهامش الأيسر: (لعله: ولكن أم تواهب فى ام كرام) وفى ل: (فى كرام) وبجوارها بالهامش الأيسر (أم) · (٦) الالتدام = الاضطراب، ومع النوح = اللطم على الخدود ·

ابن ممدى كرب على أبي بكر، فقال لقيس: ﴿ كيف الذى بينك يا قيس وبين عمرو ﴾ ؟ قال: ﴿ يَا خَلْيَفَةَ رَسُولَ الله ، أَنَا خَبِرَ له ، منه لى ﴾ 1 فقال عمرو: ﴿ كَذَبِتَ ﴾ 1 فقال أبو بكر: ﴿ لا يَحَلَ لَكَ أَنْ تَكَذَبِ مُسَامًا ﴾ .

قال: «ثم أبلغ عمر أبا بكر كلمته ، فلما عقداً بو بكر الآلوية لقتال أهل الردّة عقد لخالد ، فنهاه عمر وقال: « هو مخذول فلاتستنصر به » 1 فلم يحمل عليه أبو بكر (۱) ، وجعله ردءاً بتسياء 1

<sup>(</sup>۱) في ب بالهامش الايسر: ( مطلب ، قف عليه واعرف عفو الصديق رضي الله تعالى عنه ) ،

#### ذكر ردة كندة وحضرموت

#### [ ۲۸ - ب]

(س ١) قال الواقدى: حد ثنا عبد الله بن كذير، عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم قال: لماقدم وفد كندة مسلمين أطعم (١) ر، ول الله صلى الله عليه وسلم (١) بنى وليعة من كندة طعمة من ثمار حضر ، وت، وجعل على أهل حضر موت نقلها إليهم ، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عليهم رجلاً وأقاموا أياما ، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عليهم رجلاً منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد البياض الانصارى (٣): (سر مع هؤلاء القوم ، فقد استعملتك عليهم ، ) فسار زياد معهم عاملاً لرسول الله صلى الله عليه عده استعملتك عليهم ، ) فسار زياد معهم عاملاً لرسول الله صلى الله عليه عليهم ، والخف والمسول الله عليه عليهم ، والخف المسول الله صلى الله عليه والعشور ،

وعن زرعة بن زياد بن لبيد قال: أقام زياد بن لبيد معهم في ديارهم. فأخذ صدقا تهم حياة (٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا صليباً ١ فاما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى أبو بـكربهث أباهند \_

<sup>(</sup>١) اعطاهم عطية يتألف بها قلوبهم ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: أول ٤١ - أ ٠ ص ٨١ ٠

<sup>(</sup>۳) من سابقی الأنصار الی ( بیعة العقبة ) تم صاحب النبی صلی الله علیه وسلم بمکة حتی هاجــر معــه فسمی : ( المهاجــر الانصاری ) ! وشهد الغزوات والمشاهد ، ابن سعد : « الطبقات ، ۰ » ج ۳ ص ۱۳۱ والبلاذری : « انســاب الاشراف » ص ۲۲۵ ، ۵۲۹ ،

<sup>(</sup>٤) ظرف زمان = اثناء وخلال حياته صلى الله عليه وسلم ٠

مولى بنى بياضة (١) - بكتاب فيه : « بسم الله الرحم الرحيم : من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زياد بن لبيدي سلام عليك ي فإنى أحمد حليك (١) > الله الذي لا إله إلاهو . أما بعد : فإن النبس صلى الله عليه وسلم توفى ي ف ﴿ إنَّ الله و إنا إليه راجعون (١) . ) فانظر ، ولا توة إلا بالله ، أن تقوم قيام مثلك ، و تبايع من عندك ، فمن (س ١٤) أبنى و طئته بالسيف ، وتستعين بمن أقبل على من أدبر ي فإن الله مظهر دينه على الدين كأه ولو كره المشركون » .

فلما قدم أبو هند على زياد - قدم من الليل - بكتاب أبى بكر ، وأنه لم يكن بين المسلمين رحم الله ، وأخبر باجهاع الناس على أبى بكر ، وأنه لم يكن بين المسلمين اختلاف ، فحمد الله زياد على ذلك ، فلما أصبح زياد عدا يقري والناس كما كان يفعل قبل ذلك (١٤) اثم دخل بيته البقد رما كان (١٠) إلى يدخل من النهار . فلما جاءت الظهر خرج إلى الصلاة و عليه السيف الفقال بعض الناس : ماشأن أمير كم والسيف ، ١٤ فصلى الظهر بالناس ، ثم قال : د أيها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تونى فن كان يعبد على أفيان محمداً قد توفي اومن كان يعبد الله قبان الله حتى لا يموت . وقد اجتمع المسلم و نعلى أفضلهم (س٢١)

<sup>(</sup>۱) مثال وبرهان لصدق الالتزام بالقيمة الانسانية لتقدير الفرد في الاسلام فلقد كان ( مولى ) لبنى بياضة وليس اصيلا فيهم ، كما كانت مهنتة الحجامة وهي بزل بعض الدم كوسيلة للعلاج والعرب تانف هذه المهنة ، فرفض بنو بياضة أن يزوجوه احدى بناتهم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم فيه : ( يا بنى بياضة ، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ) ، رواه البخارى ومسلم وغيرهما ،

<sup>(</sup>٢) في ل: مضافة بالهامش الآيمن ٠

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٥٦ من سورة ( البقرة ) ٢ .

<sup>(</sup>٤) وهكذا فان من واجبات الحاكم المسلم نشر الثقافة القرانية !

<sup>(</sup>٥) في ب: ( لقد ر كان ) وهكذا تماما في ل !

في أنفسهم ولم يكن بينهم اختلافٌ في أبي بكربن أبي قحافة . وقد كان النيُّ صلى الله عليه وسلم يأمنُ ه في مرضه أن ُيصليُّ بالناس. أيها الناس فبايعوا ولاتجماوا على أنفسكم سبيلا.

### (بداية التمرد؛ والأشعث() بن قيس)

فقال الأشعث بن قيس: ﴿ إِذَا اجتمع الناس فَا أَنَا إِلَّا كَأَحِدُم ﴾! ونكص عن التقدم إلى البيعة . نقال امرؤ القيس (٢) بن عابس الكندى: ﴿ أَنشهُ لَكُ اللَّهُ .. يا أَشعثُ مِن وفادتُك على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامك أن تنقضه اليومَ 1 والله ليقومَّن بهذا الأمر من بعده من يقتل (٣) من خالفه . فإيَّاك إياك! أبق على نفسك ، فإنك إن تقدمت تقدم الناسممك وإن أخرت افترةوا واختلفوا ﴾ . فأبي الأشعث وقال : «قدرجعت العربُ إلى ما كانت الآباء تعبد 1 وتحن أقصى العرب داراً (1) من أبي بكر ، أيبعث أبو بكر إلينا (٥) الجيوش، ١٤ (س ٢٨) إقال (٦) أن د إي، والله ا وأحرى ألا يد عسك

<sup>(</sup>۱) هو : معدى كرب بن قيس ، ينتسب الى ثور بن عف يسير المسمى : ( خنده ) وعن طريق الأمهات ينتسب الى : آكل المرار ، المحارث بن عمرو بن حجر بن معاوية ، اوجده : حجر ، فلما وفد الاشعث مع قومه كنده سنة عشر على الذبي صلى الله عليه وسلم قال له : « أنت منا » ! لأن بعض جـــدات النبي صلى الله عليه وسلم من بنات اكل المرار هذا فأجابه صلى الله عليه وسلم على المفور : ( دحن بدو النضر بن كنانة ، لا نقفو أمنا ، ولا ننتفى من أبينا ) ! انظر : ابن الأثير : « أسد الغابة » ج ١ ص ١١٨ ، وابن هشام : « السيرة النبوية » ج. ۲ ص ۵۸۵ ، ۵۸۹ ، والسهيلي : « الروض ۰۰ » ج ٤ ص ۲۲۸ ، والطبري : اد باریخ ۰۰ ، ج ۳ ص ۱۳۸ ، ۱۳۹ ۰

<sup>(</sup>٢) وند على النبى دملى الله عليه وسلم ثم ثبت على الاسلام ، « وكان شاعرا نزل الكوفة ٠٠ » ابن الأثير : « أسد الغابة » ج ١ ص ١٣٧ ·

<sup>(</sup>٣) في ل: أول ٤١ - ب ٠ ص ٨٢٠

<sup>(</sup>٤) فام تكن الردة ثورة فكرية اذن! بل كانت نكسة الى ضلال خرافى ، وانتهازا

المبعد عن السلطلة المركزية للدولة •

<sup>(</sup>٥) هنا في ب: ( أبو بكر ) مشطوبة ، وكذلك تماما في ل:

<sup>(</sup>٦) في ل : ( فقال ) ٠

عامل رسول الله صلى علبه وسلم ترجع إلى الكذفر > 1 قال الأشعث [ ٢٩- ] (س ١ ) : « من > ١٤ قال « زياد بن لبيد > . قال (١) : فتضاحك ثم قال « أمّا بركنى زياد أن أجير م > ١٤ فقال امرؤ القيس : « سترى > ١

ثم قام الأشعث فحرج من المسجد إلى منزله ، وقد أظهر ما أظهره من السجد السكلام القبياح من غير أن يحكون نطق بالردة 1 ووقف يتربّص ، وقال : « نقف أموا آذا بأيدينا ولاندفهها ، ونكون حمن (٢) ح آخر الناس ، ١ قال : وباياع زياد من لبيدالبياض لا بى بكر بعد الظهر إلى أن قامت العصر ، فصلى بالناس المصر ثم انصرف إلى بيته ، ثم غدا على الصدقة من الغد كما كان قبل ، وهو أقوى ما كان نفساً وأشداً ه لسانا 1

## ( اشتعال القتال ، وحارثة بن سراقة )

فبينا هو يصدّق إلى أن أخذ قلوصا<sup>(۱)</sup> في الصدقة (س٧) من فتى من كندة . فلما أمر بها زياد تعقل و توسهم (ع) بميسم السلطان و كان الميسم : 

( لله » — أتى الفتى وصاح : ( ياحارثة بن سراقة بن معدى كرب على أبا معدى كرب على أبا معدى كرب على أبا معدى كرب أعقيلت البيكرة (٥) على افاتى حارثة إلى زياد فقال : 
( أطلق للفتى تبكرته » فأبي زياد فقال : ( قد عَقَلتُها و ووسمتُها بميسم السلطان » فقال حارثة : ( أطلقها أبها الرجل طائعاً خيراً من أن تطلقها السلطان » فقال حارثة : ( أطلقها أبها الرجل طائعاً خيراً من أن تطلقها

<sup>(</sup>١) أي : قال الروى للخبر •

<sup>(</sup>٢) في ب: مضافة بالهامش الايمن -

<sup>(</sup>٣) القلوص = الناقة الفتية

<sup>(</sup>٤) تعلم بعلامة -

<sup>(</sup>٥) فى ب: ( المهرة ) وكذلك تماما فى ل: والتصويب من الكلاعى : ط ٣ ص ٧٢٦ وكما نرى هنا بعد كلمات !

وأنت كاره » ! قال زياد : « لا ـ والله ِ ـ لا أطلقها ، ولانعمة عين (١) » ا فقام حارثة فحل عقالها ، وضرب على جنبها فخرجت القلوص تعدو إلى ألاً فها . فجعل حارثة يقول :

عنمها شيخ إل يحزيه (٢) إ الشيب ن ملسَّم كا يامـم الشوب ماض على الريب إذا كان الريب

(س ١٤) فنهض زياد بن لبيد ، وصاح بأصحابه المسلمين ودعاهم إلى النصرة لله وكتابه ، فأنحازت طائفة من المسلمين إلى زياد بن لبيد ، وجعل من يرتد "ينحاز إلى حارثة ، وجعل حارثة يقول:

أطعنا رسول الله ما كان و سطنا . فياقوم ماشأني وشأن أبي بكر ١٤ أيورثها بكراً إذا كان بعده .. فتلك إذن والله \_ قاصمة الظهرا

قالوا: فكان زياد س لبيد يقاتلهم النهار إلى الليل ا فاما كان يوم من اللك الأيام أقام زياد يو مَه يضاربهم حتى أمسى بينهم يومثن قتلى وجراح ، ولم يكن فيا مضى من الك الأيام يوم أشد منه 1

(س ۲۱) وعن ابن أبي هند، عن أبيه قال: « برز يومنذ رجل منهم يدعو إلى السبراز، فبدرت اليه فتشاولنا (٣) بالرمحين نهاراً طويلا، فلم يظفر واحد منا بصاحبه، ثم صرنا إلى (٤) السيفين، فما قدر واحد منا على صاحبه، و نحن فارسان، إلى أن عثر فر سه فاقتحم وصار راجلاً، ويدرك فرسى

<sup>(</sup>١) برغم أنفك ولا تقر عينك ا

<sup>(</sup>٢) يحوطه بالمهابة ٠ وفي ل : ( يخذيه ) ٠

<sup>(</sup>٣) ترافعنا ، ، كل منا يرفع رمحه الى صاحبه ٠

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ٤٢ ــ أ • ص ٨٣ •

<sup>(</sup> ۱۶ ـ غزوات )

فيضرب عرقوبيم (1) ! فوقعت إلى الأرض وأفضى أحمدنا إلى صاحبه ؛ فبدر ته فأضربه فأقطع يده من المنكب فوقع السيف من يده وولَّى منهزما ، وألحقه فأجهزت عليه . فما خرج أحد يدعو إلى الدير ازحتي صلح أمره > ا

#### (مصرع ملوك كندة في غمرة الخمر)

قالوا: فلما أمسوا من ذلك اليوم وتفرقوا ، وزياد في بيته قد بعث العيون — إذ جاءه عين له بعد أن ذهب عامة الليل ، فداله على عورة العيون — إذ جاءه عين له بعد أن ذهب عامة الليل ، فداله على عورة حن (٢) حدوه ، وقال: (هل ٢٨) خدوه ، وقال: (هم ٢٨) دماهو ؟ اقال: (ماهو ) أصحابه حتى انتهوا من ساعته في مائة رجل من (٢٩ س ) (س ١) أصحابه حتى انتهوا إلى الحجر ، فقدم العين فاستمع الصوت ، فإذا القوم قد هدءوا وناموا الفائد عليهم فقدم العين فاستمع الصوت ، فإذا القوم قد هدءوا وناموا افأختهم العمر دة (٢) . ذبحهم ذبحا ، وكانوا ماوك كندة وأشرافهم . فقال وأد بن لميد في ذلك :

نحن قتلنا الملوك الأربمة .. جمله ، ومخوساً ، ومشرحاً ، وأبضعه وعن حبيب بن عمير قال : كان الملوك سبعة ، الاشعث بن قيس ، وحخوس ، وجمد ، ووديعة ووليعة ، وأبضعة ، ومشرح . فقتل منهم أربعة .

قالوا: ثم رجع زياد بن لبيد إلى أهله ، فلما (س٧) أصبح القومُ أصبحوا وقد انكسر حُدُهم وذلوا ١

<sup>(</sup>١) العرقوب = العصب الخلفي الذي يشد الكعب الى الساق ٠

<sup>(</sup>٢) في ب: مضافة بالهامش الايسر ٠

<sup>(</sup>۳) یذکر البلاذری انها قتلت خطا وان قاتلها ظنها رجلا ۱ « فتوح ۰۰ » ج ۱ ص ۱۲۰ ۰

وقالوا: إن العمرَّدة لما توفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضربت بغربال (١) فقطع يدها و صَلَبها . فهى كانت أول امرأة قتات في الردة (٢) .

### ( تقریر الی أبی بكر )

وبعث زياد أبا هندإلى أبى بكر ، وكتب معه كتاباً فيه : « بسم الله الرحن الرحيم : لأبى بكر خليفة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم (٣) ] . ن زياد بن لبيد. سلام عليك ، فإنى أحدإليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد فإن الناس قبلكنا منعوا الصدقة — أو عامتهم — وأبو أن يسلموها ، وقاتلوا دونها أشد القتال ، وأظهروا الردة عن الإسلام . فبعثت عيدونا في طلب غر تهم ، فأتاني آت منهم بخبرني بغرة منهم ، فزحفت إليهم (س١٤) ليلا فقتلنهم (٤) إفى محجرهم ، وكانوا أربعة ، مخوس ، ومشرح ، وجمد ، وأبضعة ، وأختهم العمر دة . فأصبحوا وذلوا وانكسروا . وإنى كتبت إليك والسيف على عاتق ، وبعثت إليك أبا هند بالكتاب ، وأمرته أن يجد السير ، وأن يخبرك عالى المناس السير ، وأن يخبرك عالى المناس السير ، والسلام ، والسلام » .

وعمَّن سمع أبا هند يقول: خرجت من عند زياد بن لبيد ـ بعد أن صليت الغداة (٦) ـ على راحلتي (٧) ومعي رجلٌ من بني قنيرة علي راحلة خفيراً لي ،

<sup>(</sup>١) من أدوات الطبل وهو الدف ٠

<sup>(</sup>٢) راجع هامش (٣) في الصفحة الماضية ٠

<sup>(</sup>٣) غير مكتوبة في المخطوطتين • وكذلك كل ما يرد بهذه الصورة •

٠ ( وقتلتهم ) ٠ ( وقتلتهم )

<sup>(</sup>٥) في ب: ( رائي ) وكذلك تماما في ل!

<sup>(</sup>٦) صلاة الفجر ٠

<sup>&</sup>quot;(٧) في ل : أول ٤٢ ـ ب · ص ٨٤ ·

فبلغ بى صنعاء ثم انصر ف. فسرت من حضر موت إلى المدينة تسع عشرة كفأز حَفَت (١) راحلتي ومامشيت عنها أكثر مها ركبت ا وانتهيت إلى فأ بيكر فأجده حين خرج إلى الصلاة ، فلما رآني قال: «أبا هند ا (س ٢١) ماوراءك ؟ قلت: «خير حوالذي يسرفك ، فتسل الماوك الأربعة ، ماوراءك ؟ قلت: «خير والذي يسرفك ، فتسل الماوك الأربعة ، جمد ، ومخوس، وأبضعة، وأختهم العمردة (٢) كقال: «قد كنت حمد كتبت إلى زياد إأنهاه (٢) إأن يقتل الماوك من كندة ، وبعثت المغيرة بن شعبة خلافى ، وذلك شعبة ، مالقيته » ؟ قلت: «مالقيتُه » وقدم المغيرة بن شعبة خلافى ، وذلك أنه أخطأ الطريق ، فذلك الذي بطاً به .

وجعل أبو بكر يسألنى ، فجعلت أخبره على كل مايسره ، ثم قال : 

« ما فعل الاسعث بن قيس» ؟ قال : قلت : «ياخايفة رسول الله ، هو أول من نقض ا وهو رأس من بقى ا وقد ضوى إليه ناس كثير ، وقد تحصّن فى النجير (ع) بمن معه مِنْ هو على رأيه ، والله نخزيهم ، وقد تركت زياد بن لبيد يريد محاصر تهم ، فقال أو بكر : «قد كتبت إلى المهاجر بن أبى أمية يمد زياداً ويكون أمر ها واحداً ، قال : وكان النبى صلى الله عليه وسلم لما فتيل العنسي بعث المهاجر بن أبى أمية على صنعاء واليا ، فتوفى رسول الله [ س ا ) صلى الله عليه وسلم وهو عليها (٥) .

<sup>(</sup>١) أصابها الزحاف وهو مرض أعياها عن السير .

<sup>(</sup>٢) في ل: بالهامش الأيمن باتجاه راسي ٠

<sup>(</sup>٣) في ب: ( أنهى ) ومصححة في الهامش الآيمن ٠

<sup>(</sup>٣) حصن ٠

<sup>(</sup>٤) راجع نشرتنا للكلاءى : « حروب الردة » ط ٢ ص ٢٣٢ هـ ٣ م

#### (تصفية المرتدين في حصن النجير)

وعن زرعة بن عبيد الله بن زياد قال: انحاز المهاجر إلى زياد بحضر موت موكانت قتيرة من كندة قد ثبتت على الإسلام لم يرجع منها رجل واحد فلما قدم المهاجر على زياد اشتد أمرهما وكانا يحاصران أهل النجير وكان أهل النجير قد غلقوا النجير . فلما قتل الملوك الآربعة دخلوا مع الاشعث بن قيس. وجثم زياد ومهاجر على النجير ، فحاصروا أهله بالمسلمين لايفار قونه ليلا ولانها را وقذف الله الرعب في أفئدتهم : فلما اشتد عليهم الحصار بعثوا إلى زياد بن لبيد أن ( آنح حفا الله الرعب على أفئدتهم : فلما اشتد عليهم الحصار بعثوا إلى فيار بن لبيد أن ( آنح حفا الله الرعب على أشهرا واحدا حتى نموت من آخرنا أو تنزلوا على حكمنا ورأينا » .

#### ( فن الخديعة للعدو )

وجعل يكابدهم لم إلى من جزعهم من الحصر . فيكتب الكتاب ثم يبعث به في السر معرجل من بنى قتيرة من الليل ، مسيرة يوم أو بعض ثم يبعث به في السر معرجل من بنى قتيرة من الليل ، مسيرة يوم أبي بكر يوم ، ثم يأتيه بكتابه الذي كتبه فيقرؤه علي الناس: « من أبي بكر خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى زياد بن لبيد السلام عليك ، فإنى أحد الله الله الله إلا هو . أما بعد : فقد بلغني ردة من ارتد أحد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد : فقد بلغني ردة من ارتد قبلك (٢) مد المعرفة بالدين ، غرق بالله ، والله مخزيهم إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في ل: مضافة بالهامش الايسر •

<sup>(</sup>٢) في ل . مضافة بللهامش الأيمن .

فاحصره، ولاتقبل منهم إلا ما خرجوا منه أو السيف ا فقد بعثت إليك عشرة آلاف رجل عليهم فلان بن فلان ا وخمسة آلاف عليهم فلان ابن فلان ا وخمسة آلاف عليهم فلان ابن فلان ا وقد أمرتهم أن يسمعوا لك ويطيعوا . فإذا جاءك كتابى هذا فإن أظفرك الله بهم فإياك والبقية في أهل النجير احرق حصنهم بالنار ، واقطع (۱) معايشهم، واقتل للقاتلة ، واسب الذرية ، وابعث بهمإن شاء الله او وأعا هذا الكتاب كتاب كتبه زياد بيده ا فكان إذا قرىء عليهم هذا الكتاب أيقنوا بالهلكة واشتد عليهم الحصار و فدموا على ماصنعوا ا

#### ( الاشعث بن قيس ينجو بهلاك قومه!)

[ فبينها (٢) ] هم على ذلك ، والحصار قد جهدهم ، قال الأشعث بن قيس : إلى متى هذا الحصر وقد غرثنا وغرث عيالنا ، وهذه البعوث تقدم علينا عبا لا قبل لنا به ، وقد ضعفنا عمن معنا فسكيف بن يأتينا من هذه الأمداد والله كلموت بالسيف أحسن من الوت بالجوع ، أو بؤخذ بر قبة الرجل كما يصنع بالذرية » 1 قالوا : « وهل لنا قوة بالقوم الها ترى لنا ؟ فأنت سيدنا » 1 قال : « أنزل فآخذ لهم أمانا تأمنون (س ٢١) به قبل أن تدخل هذه الأمداد عما لا قبل لنا به ، ولا يدان » 1 قال : فعل أهل الحسن يقولون للأشعث : « أفعل وخذ لنا أمانا ، فإنه ليس أحد أجراً على ما قبل زياد منك » 1 قال : « فأنا أنزل » 1 فأرسل الاشعث إلى زياد : « أنزل فأ كاسك

<sup>(</sup>١) في ل: أول ٤٣ ــ ١ ــ ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٢) في ل: ( فبينا ) ٠

وأنا آمِن ؟ وقال زياد: (نعم » . فنزل الأشعث من النجبر ، فحلا بزياد فقال: (يابن عم اقد كان هذا الآمر ، ولم يبارك لنا فيه ! وإن لى قرابة ور حما (۱) ا وإن أوصلتنى إلى صاحبك < قتلى (۲) > - يعنى: المهاجر بن أبى أمية - وإن أبا بكر يسكره قتل مثلى ، وقد جاهك كتاب أبى بسكر ينهاك عن قنل الملوك من كندة ، فأنا أحده ا وأنا أطلب منك الأمان على أهلى ومالى . > فقال زياد: (لا أؤمنك أبداً على دمك وأنت كنت رأس أهل الردة ، والذى نقض على كندة » ا فقال : (أيماالرجل ، كنت رأس أهل الردة ، والذى نقض على كندة » ا قال زياد (س ٢٨) : دع عتنى مامضى ، واستقبل الأمور إذا أقبلت » ا قال زياد (س ٢٨) : (وماذا » ؟ قال : « وأفتح لك النجير » ا فأمنه زياد على أهله وماله ، على أن يقد م به على أبى بسكر فيرى فيه [ ٣٠ - ب ] (س ١ ) رأيه .

وعن مُصعَب بن عبد الله بن أبي أمية قال: لما نزل الأشعث من الحصن \_ وقد أمّنوه حتى يكاّمهم \_ قال المهاجر بن أبي أمية لزياد: « ردُدّه إلى الحصن حتى ينزل على حكمنا فنضرب عنقه فنكون قد استأصلنا شأفة الرّدة ، ويكون رجلاً من أصحابه ، ا فأبي زياد إلا أن يؤمّنه ، وقال : « أخشي أن يلومني أبو بكر في قتله ، وقد جاءني كتابُه ينهاني عن قتل الملوك الأربعة ، فأخاف مثل ذلك ، < مع (٢) > أن أبا بكر إن أراد قتله فله ذلك ، إنها أجعل له الأمان على نفسه وماله إلى أن يبلغ

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۲۰۷ هـ ۱ ۰

<sup>(</sup>٢) في ل: مضافة بالهامش الأيسر •

أبا بكر، لا أدع من عين ماله شيئا يخف حمله معه إلا سار به معه ، وأحول بينه وبين ما هاهنا بما (س ٧) لا يطيق حمله معه حتى يأتى رأى أبى بكر فيه ا فأمَّنه زياد على أن يبعث به وبأهله و بماله إلى أبى بكر فيع بما يرى.

وفتح له (۱) النجير ، فأخرجوا المقاتلة ، فعمه زياد الى أشرافهم ــ وهم سبعيائة رجل ــ فضرب أعناقهم (۲) على دم واحد .

ولام القومُ الآشعثَ ، وقالوا لزياد : ﴿ غدر بنا الآشعثُ فأخذ الآمانَ لنفسه وأهله ولم يأخذُ لنا ، وإنما نزل على أن يأخذ لنا جميعا ، فنزلنا وأبحن آمنون فقتيلنا » 1 فقال زياد : ﴿ مَا أُمَّ نَتُسَكُم » 1 قالوا : ﴿ صدقت ، كَدَعَنَا الْأَشْعَثُ » 1 .

قال الواقدى: وقد ذكروا في فتح النجير وَجْماً آخر عن أبي مغيث قال: كنت فيمن حضر أهل النجير ، فصالح الاشعث زياداً على أن يؤسن حضر أهل النجير سبعين رجلا، ففعل ، فنزل سبعون رجلا ونزل معهم الاشعث بن قيس، فكانوا (س ١٤) الواحداً (ع) وسبعين رجلا افقال زياد: « أقتلك 1 لم يمكن لك أمان » 1 فقال الاشعث : « توسم على أن أقدم على أبي البكر (ه) فيرى الفي رأيه » فأمنّه على ذلك.

<sup>(</sup>١) في ل: أول ٤٣ ب ٠ ص ٨٦ ٠

<sup>(</sup>٢) بازاء ذلك بالهامش الآيمن في ب: ( مطلب : قتل زياد من أهل كندة لما ارتدوا في وقت واحد سبعمائة رجل ) ·

<sup>(</sup>٣) في ب: مضافة بالهامش الايمن •

<sup>(</sup>٤) في ب: ( احدا ) وكذلك تماما في ل!

<sup>(</sup>٥) في ب: ( بكر ف ) مطموسة بالحبر •

## والقولُ الأول أثبت :

قال: وعزل زياد من بقى •ن أهل النجير •ن المقاتلة ، وعزل الذرية على حدة .

وعن داود بن الحصين قال: بعث أبو بكر نهيك بن أوس ن خزيمة إلى رياد بن لبيد يقول: ﴿ إِنْ ظَفْرَتَ بَأَهُلَ النّجِيرِ فَاسْتَبَقِهُم . ﴾ فقدم عليه ليلا و وقد قنل في أول النهار سبمائة في صعيد واحد ، قال نهيك : ﴿ فَمَا هُو إِلّا أَنْ رَاّيتُهُم فَشَبَّهُمْ " بهم قتلى بني تُركيظة (١) يوم قتلهم النّبي صلى الله عليه وسلم ١ رأيتهم فشبّه من أبهم قتلى بني تُركيظة (١) يوم قتلهم النّبي صلى الله عليه وسلم ١

وأبى زيادأن يوارى جثشهم، تركهم للسباع، فكان هذا أشدً على من بقى من القثل؛ وهرب أهل (س ٢١) الرّدة فى كلوجه؛ وكان لايؤخذ منهم إنسان إلا "قتيل.

### ( العفو حسن الختام )

ثم بعث بالسبى مع نهيك بن أوس بن خزيمة ، وبعث معه ثمانين رجلا من قتيرة ، وبعث بالأشعث معهم فى وثاق .

وعن عبد الرحن بن الحويرث قال: رأيت الأشعث يوم 'قدم به للدينة

<sup>(</sup>۱) قوم من يهود ، خانوا الاسلام فى أصعب المخاطر وعرضوا المسلمين ونساءهم وأطفالهم للفناء لولا نجدة الله ، انظر الآيات ٩ - ٢٧ من سورة ( الأحزاب ) ٣٣ مع تفسيرها عند ابن كثير مثلا ، ثم انظر التفاصيل فى ( غزوة الخندق أو غزوة الاحزاب ) ثم ( غزوة بنى قريظة ) فى كتب السيرة والمغازى ٠

فى حديد ، مجموعة يداه إلى عنقه ا بعث به زياد بن لبيد ، والمهاجر بن أبى أمية إلى أبى بكر ، وكتبا إلى أبى بكر : ﴿ إِنَّا لَمْ نَوْمَ نَهُ إِلَّا عَلَى حَكَمَكَ ، وحملنا معه أهله وماله الذي خن عمله ، فترى فيه رأيك ،

وعن عبد الرحم بن || مالك (١) || قال : « قدم المهاجر بالسبي على أبي بكر ، وقدم معه بامرأة فاستنكمها » .

وعن زید بن أسلم عن أبیه قال : « تلك السنة التی تعدم فیها بالاشعث اشترانی عربن الخطاب (س۲۸) و هسنة اثنتی عشرة فأنا أنظر إلى الاشعث بن قیس فی الحدید یمکلّم أبا بكر وأبو بكریقول له [۳۱ – ۱] الله الاشعث بن قیس فی الحدید یمکلّم أبا بكر وأبو بكریقول له [۳۱ – ۱] (س ۱) : «فعلت ؟ حتی كان آخر ذلك أنی أسمع الاشعث یقول و استبقنی لحربك ، وزوجه أخته و استبقنی لحربك ، وزوجه أخته قال : ونزل نهیك بن أوس بالسبی فی دار الحارث ، ومعهم الاشعث بن قیس ، فجعل یقول : « یا خلیفة رسول الله [ صلی الله علیه وسلم (۲) قیس ، فجعل یقول : « یا خلیفة رسول الله [ صلی الله علیه وسلم (۲) قیس ، فجعل یقول : « یا خلیفة رسول الله [ صلی الله علیه وسلم آبا و بكر داله الذی تقول : قد رجعت العرب الی ما كانت (۱) الآباء تعبد ا وأبو بكر یبعث إلینا الجیوش ؟ و نحن أقصی العرب داراً ا فردً علیك تعبد ا وأبو بكر یبعث إلینا الجیوش ؟ و نحن أقصی العرب داراً ا فردً علیك من هو خیر منك فقال : لا یدعك عامله ترجع إلی الکفر ا فقلت : من؟ قال : زیاد بن لبید ، فتضاحک ا فکیف وجدت زیاداً ، اله أأذ كرت (۱) الله ما کان الاست : دیم ، كل الإذ كار ) .

<sup>(</sup>١) هكذا في ل ، وغير واضحة في ب ٠

<sup>(</sup>٢) مكتوبة في ل وحدها ٠

<sup>(</sup>٣) في ل: مضافة بالهامش الآيمن ٠

<sup>(</sup>٤) في ل: أول ٤٤ ــ أ • ص ٨٧ •

<sup>(</sup>٥) فى ل : ( أذكرت ) بدون همزة الاستفهام · والمعنى : أأحسنت أمه حملها به ؟

وفال الأشعث: أيها الرجل، أطلبق إسارى، واستبقنى لحربك، وزوّجني أختك أمّ فروة بنت أبى قحافة ، فإنى قد تبت مما صنعت ، ورجعت إلى ما خرجت منه من منع الصدفة ، قال : فزوّجه أختَه أمّ فروة بنت أبى قحافة .

فكان الأشعث مقيماً بالمدينة حتى كانت ولاية عمر بن الخطاب ، وثاب الناس إلى فتح العراق ، فخرج الاشعث مع سعد بن أبى وقاص .

قالوا: أمر أبو بكر زيد بن ثابت بيسبى النجيد أن يخرج تخسه فأخرجه ففر فقر الحنس في الناس ، و بقى ما بقي من سهمان أهل النجيد أربعة أخاس ، فقدم أربعة عشر رجلا من وفد (س ١٤) كندة إلى أبى بكر يطلبون أن يفادوا سبهم ، وقالوا: « ياخليفة رسول الله ي مارجمنا عن الإسلام ولكن شححنا على أموالنا ا وقد رجع من وراءنا إلى ما خرجوا منه ، وبايعوا الله الكرا إراضين ، فقال أبوبكر: « بعدماذا ؟ بعدأن وطشكم بالسيف الفقالوا: « يا خليفة رسول الله ، إن الاشعث غدر بنا اكنا في الحصن جيعاً فكان أجزعنا ، وكان أول من نقض ، وأى أن يدفع الصدقة ، وأمرنا بذلك ، ورأسنا فلم ببارك لنا في رياسته ا فقال : « أنول فآخذ كم الأمان جيعاً ، وإن لم يفعل رجعت اليكم فيصيبني ما يصيبكم ، فنول فأخذ الاثمان بنياً ، وأن لم يفعل رجعت اليكم فيصيبني ما يصيبكم ، فنول فأخذ الاثمان لنفسه وأهله ومواليه ، و فقلنا صبراً باليف ا

فقال أبو بكر : ﴿ قَدْ كُنْتُ كُتْبُتُ إِلَى زَيَادُ وَمُهَاجُرَ كُتَابًا مَعَ نَهْيَكُ بِنَ أُوسَ (س٢١) : \_ إِنْ ظَفْرَتُمَا بِأَهِلِ النَّجِيرِ فَلَاتَقْتَلَاهُمْ ﴾ وأُنزلاهم على حكمي ﴾

<sup>(</sup>١) في ب: مطموس أسفلها بالحبر •

فقال المتكلم: ﴿ قد — والله — قنل منا سبعائة على دم واحـــد ، وقد رجو ناك يا خليفة رسول الله » 1 ·

وعن مسلم بن جندب قال : ﴿ لَمَا كُلَّمُهُ الْوَفَدُ فِي أَنْ يُرِدُّ عَلَيْهُمُ السَّبِيِّ وَعَنْ مُسْلِمُ الفَاسِ عَلَى اللَّذِيرِ . وخطب أبو بكر النَّاسُ عَلَى المُنْبَر .

وعن أبى بكر بن عبد الله بن أبى جهم قال: خطب أبو بكر الناس فقال: 

د أيها الناس ، ردّوا على هؤلاء القوم نساء هم وذراريهم ، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُغيب منهم عنهم أحداً: قد جعلنا الفداء على كل رأس منهم أربعائة درهم ، وكان المهاجر قد أصاب امرأة أمن (س ٢٨) سبيهم فاستنكحها ، فكلم ذوجها أبا بكرف كتب إليه (١) بردها، وتغييظ عليه فيا صنع .

[ ٣١ ــ ب] (س ١) ورُوى عن عروة بن الزبير : أن أبا بكر خبير الرأة التي استنكمها المهاجر ، فاختارت قومها ، فردها أبو بكر (٢) عليهم .

وعن مسلم بن جندبقال: أمر أبو بكر زيد بن ثابت فأخذ فداء كل إنسان منهم إلى الآشعث فقالت: إنسان منهم إلى الآشعث فقالت: حرف فقيلت من وافد قوم ورسولهم 1 أخذت الأمان الأهلك ومواليك وعرضتنا للسباء ، وقتلت رجالنا بغدرك، ولم تواسهم بنفسك ، وأنت شأمتُهم 1 رأسوك فلم في رياستك 1 والله مارجعوا عن الإسلام

<sup>(</sup>۱) أى أن المهاجر كان بعيدا عن أبى بكر ولم يعلم بامسره ذاك · وانمسا « تغيظ عليه » لتسرعه دون انتظار لقرار الخلافة في شان السبى ·

<sup>(</sup>٢) في ل: أول ٤٤ - ب ، ص ٨٨ ،

ولَـكُن شَمَّوا على أمولهم فقُتِلوا ؛ ورجعت أنت عن الإسلام فنجوت ! ما كان أحدُّ قطُّ أشأمَ على قومه منك » !

وعن زرعة بن عبد الله قال ، قال الأشعث:

فلا رُزْءَ إلا يوم أقرع بيتهم .. وما الدهر عندى بَعدهم بأمين فلا رُزْءَ إلا يوم أقرع بيتهم .. وما الدهر عندى بعدهم بجندين فليت جنوب الناس فيت جنوبهم .. ولم تمش أنثى بعدهم بجندين فكنت كذات البو حنّت (١) فأقبلت .. إلى بوها أو طرّ بت بجندين فكنت كذات البو حنّت (١) فأقبلت .. لقدد كنت بالفتلى أحق ضنين

قال: يمنى السبع المائة الذين ضرب أعناقَهم زياد من أهل النجير.

قال الواقدى: وسألت (س ١٤) معاذ بن محمد فقلت: ﴿ أُرأَيتَ الْالْرِبِمَةَ الْاَحْمَاسُ حَيْثُ أُمْرُ أَبُو بَكُو أَن يُفِدُوا بَأْرِبِمِمَائَةً أَرْبِعِمَائَةً ﴾ ؟ الآربِمة الآخماس حيث أمر أبو بكر أن يفدوا بأربِممائة أربعمائة ﴾ ؟ قال: ﴿ جَعُ (٢) ﴿ أَبُو بَكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَعِلْهُ سُهِمانًا لَا هِلَالْنَجِيرِ ، مع مااستخرج زياد بنلبيد وللهاجر ﴿ مَا وَجِدُوا (٢) ﴿ فَي حَصِنَ النَجِيرِ مِنَ الرَّبَّةُ والسلاح، ومما أصابوا من غير ذلك ، فجعلوه مغنا » .

وعن الحارث بن الفضيل قال : لما جاء كتاب زياد والمهاجر إلى أبي بكر يماهم فيه من مكالبة (٣) العدو كتب إلى عكرمة بن أبي جهل بماهم فيه بد با أن يمد هم وأن يسير إلى زياد والمهاجر (١) في سبعمائة فارس.

<sup>(</sup>۱) الناقة المرضع اذا فقدت رضيعها جاءوها بجلد محشو يشبهه يخدعونها به فيدر لبنها !

<sup>(</sup>٢) فى ب: مطموسة بالحبر · (٣) بازائها فى ل: ( مكاثمة بالمثلثة أى: مقارنة ومخالطة ) ولم نجد لهذا التعليق مناسبة فى الكتابة ولا فى السياق ·

ر ع ) بازائها في ب : ( معا ) ٠ ( ع ) بازائها في ب : ( معا ) ٠

فقدم بعد فتح النجير بأربعة ايام ، نكلّموهم فى أن يسهموا (١) لهم ، فقالا لعكرمة : « ما كان من نصيبنا فهو فى يديك ، وهؤلاء القوم على حقوقهم وهم بنو قتيرة (٢) ، كانوا قد ثبتوا (س ٢١) على الإسلام — ولكن نكتب إلى أبى بكر فى أمرهم . » فكتبا إلى أبى بكر ، فكتب أبو بكر أن يسهم لهم ، فأسهم لهم .

وحدثنا ابن أبى سبرة عن عبد العزيز بن عياش بن أبى بكر ابن عبد الرحن ( س٢٣ ) بن الحارث بن هشام : أن أبا بكر أسهم لعكرمة وأصحابه .

بفضل الله و تو نيقه ، تم الجزء الخاص بحروب الردة من « كتاب الغزوات » (لابن حبيش . ) ربنـا ولك الحــــد

<sup>(</sup>۱) وتلك قاعدة سُرعية : أن من غاب من المجاهدين عن المعركة بغير أرادة ولا أهمال كان له مع المشاركين في الغنيمة سهم · وسنرى حكم أبي بكر بذلك · (٢) بازائها في ب: ( قتيرة بطن من تجيب ) وكذلك تماما في ل 1

## بستناللا الزعزالجين

## أولا: الآيات القرآنيـــة الكريمة

( ص = صفحة ، س = سطر ، ه = هامش )

|                      | •                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| مكانها فى المصحف     | س مستكهل الآية                                                |
| ( الأعراف ) ١٧٢/٧    | ٤ ه٧_ ٤ ﴿ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ ﴾                            |
|                      | ١٤ ١١.٨٠ ﴿ وَآخِرُ دَعُواهِ أَنِ الْحَدُ للهِ رَبُّ للعالمين} |
| ( الزُّمرَ ) ۴۰/۳۹   | ١٩ ٧ ﴿ إِنَّـكَ مَيِّتُ وإِنَّهِم مِّيتُونَ . ﴾               |
| (آل عران ) ۱۶۶/۳     | ٨-٨٠ ﴿ وَمَا مُحمدٌ إلارسول ﴾                                 |
| ( السكوف ) ۱۸ (۲۹    | ٧٤ ﴿ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَوْمِنْ ﴾                              |
| ( الزُّمَر ) ۳۰/۲۹   | ٧٧ ۽ ﴿ إِنَّاكَ كَمُّيتِ وَإِنْهِم مَيِّنُونَ ٠ )             |
| (آل عمران) ۱۶۶       | م، ﴿ وَمَا مِحَــ لِهُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾                       |
| (آل عران) ۱۸۰/۳،     | ٣ ﴿ كُلُّ نفسٍ ذارِّنْكَةُ الموتِ ﴾                           |
| (الأنبياء) ١١/ ٥٠٠ ، | •                                                             |
| ( العنــكبوت ) ۲۹/۷۹ |                                                               |
| ( القصص ) ۲۸ / ۸۸    | ٧ ﴿ كُلُّ شَيْءَ مَا لِكَ إِلاَّ وَجَهَـه ﴾                   |
| (الحجرات) ۱۰/٤۹      | ۸٤ هـ ﴿ إِيَّا المؤمنون إِخْوة ﴾                              |
| (غافر) ۱/٤٠-۳        | ٨٣ ١١ ﴿ حَسَم . تنزيل السكتاب ﴾                               |

| مكانها في الصحف       | مستهل الآية                                         | ر.  | ص   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| انظر هامش ۲ ص ۹۹      | ﴿ لَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِذَرَ أَخْرِي ﴾             | ١.  | 94  |
| (الآعلى) ١/٨٧         | ﴿سُبِّيحِ اسمَ ربِّكَ الْاعـلَى . ﴾                 | ٥   | 44  |
| الفتح ) ٨٤/٢٨         | ﴿ سَنُسِدَ عَونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسَ شَدَيْد | 767 | 1   |
| الفتح ) ۱٦/٤٨ ( الفتح | ﴿ سَنْدَ عُونَ إِلَى قُومٍ أُولَى بِأَسِ شَدِيدٍ    | 14  | *** |
| د ﴾ (الفتح) ۱۹/۶۸     | ﴿ سَنُمْهُ عُونَ إِلَى قُومٍ أُولَى بِأُسِ شَدِي    | 10  | 114 |
| (البقرة ) ۲/۲ م       | ﴿ إِنَّا لَهُ وَإِنَّا إِلِيهِ رَاجِعُونَ ﴾         | 4/  | 10# |
| أنظر هامش ٢ ص ٩٦      | ﴿لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذِرَ أَخْرَى ﴾               | 14  | 101 |
| (الزقمر) ۳۰/۳۹        | ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وإنَّهِم ميتون ﴾                  | ٣   | 451 |
| (آل عران) ۱۹۳/۴       | ﴿ وَمَا مُحَدُّ إِلَّا رَسُولٌ ﴾                    | ٣   |     |
| 122                   |                                                     |     |     |
| (الزمر) ۳۰/۳۹         | ﴿ إِنْكُ مِيتُ وَإِنْهُمْ مِيتُونَ . ﴾              | 461 | 14. |
| ( آل عران) ۱٤٤/۳      | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ ۚ إِلَّا رَسُولَ ﴾                | £_Y |     |
| (البقرة) ٢/٢٥١        | ﴿ إِنَا لِللَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ﴾     | ٤   | 4.4 |

1

•

## ثانيا: الأحاديث النبوية الشريفة

| بداية الحديث                    | س       | ص   |
|---------------------------------|---------|-----|
| ( لا يزال طائفة من أمتى )       | 7 , 0   | 11  |
| ( لا يزال اهل الغرب )           | Y       |     |
| ( نصرت بالرعب )                 | a. 7    | 14  |
| ( ثلاث من نجا منهن )            | ٧ ، ٦   | ١٥  |
| ( فان ادركتك الردة )            | ١.      |     |
| . ( اللهم اشرح صدره للاسلام )   | ٤ ، ٣   | 17  |
| ( عسي أن يقوم مقاما يسرك )      | ٩       |     |
| ( أمرت أن أقاتل )               | ٧،٦     | ١٧  |
| ( اذهب اليه )                   | 0 £     | ١٨  |
| ( بینا انا نائم )               | 12 - 17 | 19  |
| ( بين يدى الساعة )              | 17 ( 10 |     |
| ل داع اللطة رجل صالح )          | ۸ ، ۷   | ۲.  |
| ( بینا آنا نائم )               | 12 ( 14 |     |
| ( ان الله لن يجمعكم على ضلالة ) | ١٧      | ۲۳  |
| ( والله ما أصبح عند آل محمد )   | 14 4 14 | ٣٨  |
| ( هل تنصرون وترزقون )           | 4 /     | ٤٦  |
| ( لقد ذكر ملكا عظيما )          | 11 6 1. | ٤٩  |
| ( نعم الرجل ثابت )              | هـ ۵    | 01  |
| ( لئن اقبلت ليفعلن الله بك )    | 1. ( 4  | ٧٨  |
| ( بینا آنا نائم ۰۰ )            | ٥       | ٧٩  |
| ( أحد هؤلاء النفر في النار )    | 14 - 1. |     |
| ( بین یدی الساعة كذالبون )      | 11      | ٨٠  |
| ( كذبت ؛ خذوا هذا )             | ٥       | ۲۸  |
| ( لو كنت قاتلا رسولا )          | هده ، ۲ | ۲۸  |
| ( يقتطه الله )                  | ۲       | ۸γ  |
| ( صبراً آل یا سر )              |         | ١٠٤ |

| بداية الحديث            | <u>"</u> | ص     |
|-------------------------|----------|-------|
| ( اللهم لا تعذب احدا )  | 14       |       |
| (انها لمسية)            | ∞هـ ∖    | 117   |
| ( اللهم انى ابرا اليك ) | هـ ٧     | 102   |
| ( لقد كان فيمن قبلكم )  | هد ۱ ، ۲ | ۱۷۷   |
| ( عبد القيس )           | 10 - 17  | ۱۸۰   |
| ( قتله الرجل الصالح )   | ١        | 194   |
| ( ليس من المبر )        | a. Y     | 7.4   |
| ( سر مع هؤلاء القوم )   | ٨        | 4 + 0 |
| (یا بنی بیاضـــة)       | 43-1     | ۲٠٦   |
| ( نحن بذو النضر )       | a. r     | Y•¥   |
|                         |          |       |

#### الملاحق البيانية

# بعد الآيات القرآنية (أولا) والأحاديث النبوية (ثانيا)

ثالثًا: الأعلام؛ من المصادر ورجال الاسناد

زرعة بن عبد الله بن زياد بن لبيد ١٠ ٢١٣ ، ٢٠٥

زید بن اسلم ۲۳ ، ۲۵ ، ۱۹ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ،

414

زید بن طلحة ۱۵۹ سالم بن عبد الله بن عمر ۱۵۹ سبرة الجهنی ۳۹

سعد القرظ ١٠٤

سعید بن جبیر ۱۰۰

سعيدين المسيب ٧١ ، ١٥٩

سفيان بن ابى العوجاء السلمى ٢٧ ، ١٣١ ، ١٧٤ ، ١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٧٧

سلمة بن الأكوع ١٤٠ سيف بن عمر ١٦ ، ١٦٠ الشعبى ( عامر ) ١٥ ، ٣٨ ، ٦٦،

المضحاك بن عثمان ٦٣ ، ٦٤ ضمرة بن سعيد المسا**زنى ١١٦ ،** ١١٧ ، ١١٩ ، ١٣٢ ، ١٣٤ ، ١٣٦ طلح مولى التؤمة ١٩٦

عباد بن تميم بن زيد ١٣٦ ، ١٣٨ عباية الراتجي ٨١ ابراهیم بن آبی حبیبة ۱۸٦ ابراهیم بن سعد بن ابراهیم ۱٦

ابراهیم بن محمد بن طلحة ٦١

اسامة بن زيد بن اسلم ٢٣

أسامة بن زيد الليثى ٤١ ، ١٠١ اسحاق بن يحيى بن طلحة ١٧٩ ،

171 , 071 , 171

اسماعیل بن عبد الله بن عبد الله

الأموى ( يحيى بن سعيد ) ۵۵ ، ۲۲ ، ۷۳ ، ۷۳ ، ۱۰۰

جابر بن عبد الله ۱۹ ، ۲۰ جعفر بن عبد الله بن أسلم ۱۲۹ الحارث بن الفضيل ۱۳۱ ، ۲۲۱

حجاف ( عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ) ١٠٥

الحسن بن ابی الحسن ۱۷۹ حصین بن عبد الرحمن بن عمسرو ابن سعد بن معاذ ۳۳ ، ۱۳۹

حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف ۱۷ ، ۱۷

حنظلة بن على الاسلمى ٤١

حوشب بن بشر الفزاری ۹۱

الحويرث ١٨٧

خميصة بن الشمردل ٥٢

داود بن الحصين ٢١٧

الدولابى ( أبو بشر ) ١٦٠ ، ١٦٣ رافع بن خــديج ( أبو عبد الله ) ٢٢ ، ٧٨ ، ٨٠ ، ١١٨ ، ١١٣ ـ ١١٥

ربيعة بن لقيط ١٥

118

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ١٧ ، عبد الرحمن بن أبى بكرة ١٨٣ ، 1.4 - 1.1 . 41 عبيد الله بن عدى بن الخيار ١٣٩ عبد الرحمن بن ابى ليلى ١٠٠ عتبة بن جبيرة ٣٣ عبد الرحمن بن الحويرث ٢١٧ عطاء ١٠٠ عبد الرحمن بن خلف ۱۹۷ عقبة بن أبى جسرة ١٣١ عبد الرحمن بن ربيع الظفرى ١٨ عكرمة ٣٠ عبد الرحمن بن عبد العزيز ١٧ عمارة بن زيد ٦٢ عبد الرحمن بن مالك ٢١٨ عمر بن حسن بن على ( وهــو عبد الرحمن بن محمد بن حزم ۱۲۹ ابن دحیة ) ۲ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عمر بن عبد العزيز ١٩٤٠ این یوسف بن حبیش ( المؤلف ) ۲ عمر بن عبد الله ٥٩ عبد العزيز بن سعيد بن عبادة ١٤٥ ، عمر بن محمد ١٤٩ عمر بن يحيى المازني ١٤٠ عبد العزيز بن محمد ١٦ عميلة الفزارى ١٤٥ عبد الله بن ابی بکر بن حزم ۱۲۹ ، عيسي بن الحارث السحيمي ١٦٣ T.0 4 191 عيسي بن سهل ١١٣ عبد الله بن جعفر ١٣٤ ، ١٥١ عيسي بن طلحة ١٧٩ عبد الله بن الحارث بن الفضييل عيسى بن عميلة الفزاري ٥٥ ، ٦١، 177 4 177 4 77 120 6 79 عبد الله بن حمزة ( أبو عاصــم فاطمة بنت حسان السلمية ١٨ الكسلمى ) ١٦٤ القاسم بن محمد ۱۸ عبد الله بن حوالة ١٥ الليث بن أبى سليم ١٥ عبد الله بن رافع بن خديج ١١٢ الليث بن سعد ١٥ عبد الله بن زيد بن أسلم ٢٤ ، ١٩٣ مجاهد ١٠٠ عبد الله بن سالم الطائي ٥٢ محمد بن ابراهیم بن طلحة ۵۵ ، عبد الله بن عباس ۲۰ ، ۳۰ 114 عبد الله بن العلاء ٢٢ محمد بن اسحاق ۱۰ ، ۲۲ ، ۵۲ ، عبد الله بن عون المالكي ١٠٨ 94 4 44 4 00 عبد الله بن كثير ٢٠٥ محمد بن ثابت بن قیس : ١٥٠ عبد الله بن محمد بن يحيى ١٦ محمد بن جرير الطبرى ( ابو جعفر) عبد الله بن نوح الحارثي ١١٦ 14 عبد المؤمن بن يحيى بن أبى كثير محمد بن السائب الكلبي ٥٢ محمد بن سليمان الوالبي ٨٣ عبد الواحد بن ابی عون ۱۵۱

محمد بن سیرین ۲۷

محمد بن عبد الله ( المهدى ) ٥ محمد بن عمر الواقدى ١٢ ، ١٧ ، ٣٣ ، ٣٩ ، ١٤ ، ٤٤ ، ٣٦ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٣٩ ، ١٤ ، ٤٤ ، ٣٤ ، ١٥ ، ٣٥ ، ٥٥ ، ٨٥ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٧ ، ٧٧ ، ٢٧ ، ٧٧ ، ٢٧ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١١٠ ، ٢٢ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٩٢ ، ١٠٢ ،

محمد بن معن ۱۹۶ – ۱۹۳ ، ۱۹۸، ۲۰۱ ، ۱۹۹

محمود بن لبید ۷۱ ، ۷۲ ، ۱۶۱ ، ۱٤۲ ، ۱۶۸

> مسام ( صاحب الصحيح ) ١٧ مسلم بن جندب ٢٢٠

مصعب بن عبد الله بن أبى ٢١٥ معاذ بن محمد الانصارى ٩٢ ، ٢٢١ المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ١٥٣ ، ٢١٢

> المنذر بن جهم ۵۹ ، ۱۶ موسى بن عقبة ۱۸۷

موسي بن محمد ۱۵۹ نافع بن جبير ٤١ ، ۱٤٩ هشام بن سعد ٩٤ هشام بن عروة بن الزبير ١٦٨ ،

واقد بن بن عمرو بن سُعْد بن معاذ ۱۲۱ ، ۱۸۷

يحيى بن سعيد الأموى ( انظر : الأموى )

یحیی بن عبد الاعلی الحنفی ۱۵۷ یحیی بن عبد الله بن أبی قتادة ۲۳ یزید بن أبی حبیب ۱۵ ، ۲۸ یزید بن شریك الفزاری ۷۰ ، ۹۲ ،

يعقوب بن زيد بن طلحة ٥٨ ، ٨٩ يعقوب بن محمد الزهرى ٣٩ ، ٥٥، ٦٦ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٩٤ ، ١٩٢ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ١٩٥

يعقدوب بن محمد بن عيسي ابن عبد الملك بن حميد بن عبد المرحمن ابن عوف ١٩ ، ٧٥

## رابعا: المشهورون بكنية أو بنوة ؛ من المصادر ورجال الاسناد

ابو بشر ( الدولابی ) ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ابو بکر بن عبد الله بن أبی جهم ۳۱ ، ۱۸۲ ، ۹۲۰

ابو حفص ( انظر : عمر بن الخطاب) ابو المحويرث ١٤٠

ابو الخطاب عمر بن حسن بن على وهو ( ابن دحية ) ٢

أبو سعيد الخدرى ١٩ ، ١٢١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٥٩ . ١٥٩ . ١٥٩ . ١٢١ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢

ابو عاصم الاسلمی ۱۵۷ ، ۱۹۵ ابو مرزوق التجیبی ۲۸ ابو معشر نجیح ۱۹۲ ، ۱۹۰ ابو مغیث ۲۱۰ ابو مغیث ۲۱۰ ابو مغیث ۲۱۱ ابو هریرة ۱۷۷ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۳۰ ام سعد بنت سعد بن الربیع ۱۳۵ ابن ابی ذئب ۱۷۷ ابن ابی الزناد ( عبد الرحمن ) ابن ابی الزناد ( عبد الرحمن ) ۱۷۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ،

ابن ابی سببرة بن عبد العزیز ابن عیاش ۱۸۷ ، ۳۲۲ ابن عیاش ۱۸۷ ، ۳۲۲ ابن ابی قحافة ( ابو بکر الصدیق ) ۲۰ وانظرره فی الملحق السلدس ابن ابی لیلی ( عبد الرحمن ) ۱۰۰

ابن استحاق ( انظر : محمد ابن اسحاق )

ابن معن ( انظر : محمد بن معن ) ابن خیر ۱۲ ابن دحیة ۲

#### خامسا: الاعلام ؛ من غير المصادر ورجال الاسناد

( كل رقم معه حرف : ت يشير لموضع الترجمة )

الأباء بن قيس: ٧٥

آبان بن سعید بن العاص : ۱۸۱ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۲

أيضعة : ٢١٠ - ٢١٢

أبى بن كعب : ( ۸۰ ت ) ، ۱۸۸ أسامة بن زيد ( بن حارثة ) : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۱۰۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۸

اسماء بنت ابى بكر الصديق : ١٤٩

الاسود بن كعب المعنسي : ۲۰ ، ۲۹۰ ( ۱۹۵ ت ) -- ۱۹۸ ، ۲۰۱ ، ۲۱۲ اسيد بن حضير : ۱۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲

اسيد بن النعمان ( او ابن يربوع )

الاشــعث بن قيس ( ۲۰۷ ت ) ، ۲۰۸ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ - ۲۲۱ .

الأصفر العكى: ٢٠١

الأقرع بن حابس : ۲۳ ، ۳۳ ، ۳۶ ، ۳۶ امرؤ القيس بن عابس الكنــدى : ۲۰۷ ، ۲۰۷

ایاس بن عبد الله بن عبد یا لیل ( الفجاءة ) ( ۱۷۲ ت ) – ۱۷۲ ،

اياس بن ودقة : ١٦١

172

باذان ( أو باذام ) الفارسي : ١٩٥ البراء بن مالك : ١٠١ ، ( ١٢٠ ت )،

برد بن الحارث بن الحر بن مالك ابن ثعلبة : ١٦٣

> بسر بن سفيان الكعبى : ٣٤ بشر بن عبد الله : ١٣٣ ، ١٦١

حامية بن سسبيع بن الحسسحاس یلال بن رباح : ۱۵۰ ، ۱۵۱ الأسدى : ٣٣ ، ٨٥ ثابت بن أقرم: ٥٥ ـ ٥٧ حبال بن ابی حبال : ۵۲ ثابت بن قیس بن شماس : ( ۵۱ ت ) حبیب بن زید ( وهو ابن نسییه < 1.7 ( 1.2 ( 1.1 ( V4 ( VA ( VY أم عمارة بنت كعب ): ٦٤ ، ١٣٦ ، 171 ( 10 . 114 ( 114 ( 115 ( 117 ثابت بن معمر بن خنساء : ١٦٢ 177 حبيب بن عمرو بن عتيك : ١٦٢ ثابت بن هزال : ( ۱۳۲ ت ) ، ۱۹۱ حجير ( مؤذن مسيلمة ) : ۸۷ ــ ثبیتة بنت یعاد : ۱۰۲ ثبيتة بنت يعار : ١٠٦ 44 حذيفة بن اليمان الازدى: (١٩٠٠ت)، ثمامة بن أثال الحنفى : ( ٦٤ ت ) ، ( ۲۸ ش ) ۵۸ ، ۸۷ ، ۹۶ ، ۹۳ ، 194 . 194 حریث بن زید : ۹۶ 141 : 104 حسان بن ثابت : ۹۰ الجارود ( بشر بن عمرو ) : ٢٦ ، الحطم بن شريح ( أبو ضبيعة ) : · 1AT · 1AT · 1A· · ( 四 1Y4 ) 140 : 142 : 144 144 الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية : جبریل : ٤٩ ، ٥٢ ، ٥٣ 17. ( 1.4 جبیر بن مطعم : ۱۰۲ حکیم بن حزن بن أبی وهب: ۱۹۱ جرير بن عبد الله : ١٦ حمزة بن عبد المطلب : ١٠٤ جرول بن العباس : 17<sup>۲</sup> خارجة بن حصن: ۲۹ ، ۳٤ ، ۲۰ جزء بن مالك بن عامر بن حذيم: Y1 ( Y+ ( 07 خالد بن سعید بن العاصی : ۹۹ ، جعفر بن ابي طالب : ١٩٩ 4.5 . 4.4 . 4.4 جلالة ( امرأة عمرو بن معديكرب ): خالد بن الوليد ( أبو سليمان ) ٣١، Y.W . Y.Y · OF \_ ET · EE · E1 · F4 · FT جمد ( من ملوك كندة ) ۲۱۰ ـ ۲۱۲ - Y1 ( 79 - 77 ( 70 ( 71 - 00 جيفر بن الجلندى : ٦٢ ، ٦٧ · 1.4 - 44 · 47 - 47 · 41 · 47 حاتم ( الطائی ) : ۳۷ حاجب بن زيد بن تميم الاشهلى : 4 1 × 171 · 174 · 174 · 176 ( 571 = ) < 107 < 107 - 12. ( 17A < 17V الحارث بن عمرو بن حجر ( آكل المرار ، هو أو حقيده ) : (٢٠٧ ت ) Y .. . 144 - 144 الحارث بن قيس بن خالد (أبو خالد) خباب بن یزید : ۱۹۲ خميصة بن الحكم الشريدي : ١٧٢ ، الزرقى ( ١٣٢ ت ) 140 ( 144 حارثة بن سراقة : ۲۰۸ ، ۲۰۹

ساریة بن مسلمة بن عامر: ۹۵ ، ۹۹ سالم ( مولى أبي حذيفة ) : ٢٣ ، < 101 : 1.V : 1.7 : T. : 401 . TO 17. السائب بن الحوام : ١٦٠ سجاح بنة سويد بن يربوع : ٨٨ -سراقة بن المرادس: ١٧٥ سعد ( غلام ثابت بن قیس ) : ۱۵۱ سعد بن ابی وقاص : ۳۱ ، ۲۱۹ سعد بن حارثة بن لوذان : ١٦١ سعد بن الربيع بن عدى : ١٦٢ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل : 144 4 104 سلمة بن خويلد : ٥٦ سلمة بن عمير : ١٤٥ ، ١٤٩ سلمة بن سلامة بن وقش : ١٤٥ ، 18.7 سماك بن خرشة ( أبو دجانة ) : · 17· · 17: · 11A · ( 🛎 11V ) 177 ( 180 ( 187 سمية بنت خياط ( أم عمار ابن یاسر ) : ( ۱۰۶ ت ) سهل بن عدی : ۱۲۲ سهیل بن عمرو العامری : ١٦ ، ٢٦ سیف بن ذی یزن : ۱۹۸ شبث بن ربعی ( مؤذن سجاح ) : ۸٩ شجاع بن وهب بن ربيعة : ٧٣ ، 17. 6 1.1 .شراحیل بن سلمة: ١٤٥ شرحبيل بن الصباح : ١٩٩ شيبة بن النعمان ( العكى ) : ٦٢ الضحاك بن سفيان الكلابي : ٣٣

ضرار بن الازور: ٤٩ ، (١٣٤ ت)،

170

خمیصة بن ضرار بن ابی عامر: 140 داذویه الابنسماوی : ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، Y . . . 199 الدجال: ۲۰ ، ۷۹ ، ۸۲ ، ذو النون : ٤٩ رافع بن سهیل الاشهلی : ( ۱۳۹ ) ، 177 رباح ( مولی لبنی جحجبی ) : ۱۹۳ ربيعـــة بن خــويلد العقيــلي ( أبو حرب ) : ٦٨ الرجال ( أو : الرحال أو : نهار ) ابن عنفوة : ۸۰ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۵ ، '\7" · \•\ " 4A · AT الرجيل بن اياس ابن أخي مجاعة : 129 - 1.4 - 95 - 11 الرحال بن عنفوة ( اخو الرجال ): الرزام ( فرس لعكاشة بن محصن ) ۵٦ ( دار ) رملة بنت الحارث : ٧٨ ، ۱۹۳ ( وهي : دار الحارث : ۲۱۸ ) ٠ الزبرقان بن بدر : ۳۳ ، ۳۶ ، ۳۸ ، 172 4 72 الزبير ( بن العوام ) : ۳۱ ، ۱۸۷ -زياد بن لبيد الانصارى البياضي : - Y·A ( Y·7 ( C Y·O ) , 4. YY1 4 Y19 زید بن دابت : ۱۸۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ زيد بن الخطاب: ٢٩ ، ٥١ ، ٥٩ ، ( 1.0 ( 1.5 ( 1.) ( AV ( 45 ٥٥١ ، ١٥٨ ، (١٦١ ت ) زيد بن مهلهل ( زيد الخييل ) : 144 4 45

ضمرة بن عياض ١٦٢ ب . عبد الله بن زيد بن عاصم الانصارى: 12. ( 17% ( 177 ( 17. طريفة بن حاجز : ١٦٧ ، ١٦٨ ، 177 - 17. عبد الله بن سهيل بن عمرو: ١٦١ طعیمة بن عدی : ۱۰۶ عبد الله بن عبد الله بن ابى بنسلول: طفیل بن عمرو الدوسی : ۸۱ 171 طلحة بن عبيد الله : ۲۹ ، ۳۱ ، عبد الله بن عتبان : ١٦١ ( ت ی ت ) ، ۱۵۷ د ۱۸۷ ـ ۱۸۹ عيد الله بن عتيك : ١٦٢ طلحة بن عتبة : ١٦٣ عبد الله بن عمر: ٥٣، ٥٩، ٠٨، طليحة بن خسويلد : ۲۰ ، ۳۱ ، . 4 . 2 172 , 77 , 09 - 27 , 79 عبد الله بن عمرو بن بجرة : ١٦١ . عاصم بن عدی : ۱۸۸ عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى : عامر بن البكير: ١٦١ 1716 عامر بن ثابت العجلائي : ١٣٣ ، عيد الله بن مسعود : ۲۸ ، ۳٦ ، 77 4 70 177 عبد الله بن وهب الأسلمي : ٦٤ ، عامر بن الطفيل: ٦٨ 121 ( 120 ( 177 ( 177) عامر بن مسلمة : ۱۵۸ ، ۱۵۹ 🍐 عبد المؤمن بن على إزار، ٦ عائشـــة ( أم المؤمنين ) : ١٨ ، عثمان بن أبى العاص : ٢٥ 111 عثمان بن عفان : ۱ ، ۹ ، ۲۰ عباد بن بشر : ۱۰۱ ، ( ۱۱۲ ت )، ( ) 17) ( ) 19 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) 17 ( ) عدى بن حاتم ( ابو طريف ) : 177 ( 177 ( 170 ( 177 عباد بن الجلندى : ۱۲ · 01 · 0 · 1 · 2 · 27 · 79 - 77 174 : 112 : 117 : 111 عبدة بن مسهر الحارثي : ١٥ عرباض بن ساریة : ۳٤ عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق : عروة بن الزبير: ١٤٤ ، ١٩٤ ٢٢٠ ( ۱۱۱ ټ ) ۽ ۱۳۱ ب عروة بن مضرس ( بن حارثة بن لام عبد الرحمن بن ابي كسيب: ١٥٧ الطائي ): ٥٧ عطارد بن حاجب بن زرارة : ٩٠ عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : عقبة بن عامر بن نابى : ١٦٢ عقبة بن مالك العكى : ٦٢ عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة عكاشة بن محصن : ٥٥ ــ ٥٧ ( ابو عقیل ) : ( ۱۲۲ ت ) عكرمة بن عمرو ( أبي جهل ) : عبد والرحمن بن عوف : ۳۱ ، . . . . 199 - 195 - 191 - 1.m. c mm عبد الله بن الأرقم : ١٨٨ 777 · 771 عبد الله بن الحارث بن قيس : ٧٧٠ العلاء بن الحضرمي : ٨٥ ، ١٨١ -144 عبد الله بن حذف : ۱۸۲ - ۱۸۵

علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص ابن جعفر: ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۹ على بن ابى طالب ( ابو الحسن ) : عمار بن ياسر : ( ١٠٤ ت ) ، 1.0 عمارة بن حزم بن زيد : ١٦٢ عمر بن النخطاب ( أبو حفص ) : · OY · TA · TI \_ T9 · TY · TO 1.4 - 1.7 ( VO ( V) ( 74 ( 04) \*104 - 107 \* 100 - 107 \* 117 \* 147 \* 14" \* 144 \* 144 \* 144 - 147 317 . 414 . 4.5 . 4.4 . 145 العمردة ( اخت ملوك كندة ) : ٢١٠ -411 عمرو بن العاص : ٦١ - ٦٩ ، ٣٦ عمرو بن مرة الجهنى: ٣٩ عمرو بن معدی کرب : ۱۹۸ ، T.E - T.1 عمير بن اوس : ١٠٣ ، ١٣٥ عياش بن أبي ربيعسة : ١٤٠ ، ( تا ۱٤١ ت ) عيسى ( عليه السلام ) : ١٨٠ عيينة بن حصن: ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٦ ، · 07 · 07 · 02 - 07 · 29 · 71 17 : 77 - TE الفجاءة ( انظر اياس بن عبد الله ) فرات بن حيان العجلى : ٨٣ ، ( عوت ) فروة بن مسيك ( أبو عمير ) : Y・Y ( ご Y・1 ) فروة بن النعمان : ١٦٢ فيروز الديلمي : ١٩٦ -- ١٩٩ قاشر : ۱٤۸

قبیصة : ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۵

١٨٤

قرة بن هبيرة القشيري : ٦٠ - ٦٩ قيس بن الخطيم : ١١٤ قيس بن عاصم المنقرى: ٣٣ ، ٣٤، 182 6 72 قیس بن هبیرة : ۲۰۳ ، ۲۰۶ كعب بن عجرة : ( ١٣٤ ت ) كعب بن مالك الانصارى: ٣٤ لقيط بن مالك : ١٩١ ، ١٩٢ مالك بن اوس ( اول الشهداء يوم اليمامة ) : ١٠٣ مالك بن نويرة : ٣٣ ، ٧٢ ، ٧٤ -127 ( 1.7 ( 47 ( 77 مبارك ( غلام لثابت بن قيس ) : 101 مجساعة بن مرارة : ٩٤ ـ ١٠٣ ، - 127 ( 172 ( 177 ( 11. ( 1.A 178 ( 101 - 100 ( 10. المحبر ( فرس لثابت بن أقرم ) ٥٦ محكم بن الطفيل : ۸۲ ، ۸۸ - ۹۱، 147 114 118 1.17 1.47 170 ( 127 ( 178 ( 177 ( 171 محمد بن تومرت : ۱ ، ۵ محمد بن عبد الله ( المهدى ) ٥ محمد بن مسلمة الحارثي : ٢٨ ، ٣٦، A2 6 2. مخارق بن النعمان : ۱۷۹ ، ۱۸۲ ، 144 4 140 مخرمة بن سليمان : ٦٤ مخرمة بن شريح : ١٦٠ مخوس ( من ملوك كندة ) : ۲۱۰ ــ 717 مسعود بن رجيلة الاشجعى : ٣٤ مسحود بن سنان : ۷۲ ، ۱۹۲ مسمع بن سنان ( أبو المسامعة ) :

مسيلمة ( الكذاب - أبو ثمامة ) : . 47 . 4. - VA . 72 . EY . YY . 14 (1.5 ( 1.7 - 44 ( 44 ( 40 ( 45 ( 110 ( 111 ( 110 ( 1.4 ( ).4 . 144 . 147 . 144 . 14. . 114 · 174 · 174 · 177 · 170 · 177 ( 107 ( 100 ( 127 ( 127 ( 12. 190 ( 175 مشرح ( أحد ملوك كندة ) : ٢١٠ --مطرف بن النعمان بن مسلمة : 104 ( 104 معاویة بن ابی سفیان : ۱۱۹ ، ۱۲۰ معاوية بن الحكم: ١٧٥ ، ١٧٦ المعترض ( ابن عم محكم بن الطفيل وزير مسيلمة ) : ١١٩ ، ١٣٢ معن بن حاجر ( أو : حاجــز ) : 174 ( 174 معن بن عدی : ( تا ۹۵ ) ، ۱۰۸ ، . 177. c 177 c 1.4 مفروق الشيبانى : ١٨٥ مكنف بن زيد الخيل ٠ ٤٧ ، ٥٠ ، إ 112 4 41 المنذر بن ساوی : ٦٤

المنذر بن النعمان ( الغرور ) : ۱۸۷ المهاجر بن أبى أمية : ٢٠١ ، ٢١٢، 177 4 714 4 714 4 710 4 717

المهلب ( بن أبى صفرة ) : ١٩٣ الموحدون : ١ ، ٥ موسى ( عليه السلام ) : ١٨٠ نجبة بن أبى الميثاء : ١٧٠ ، ١٧١ النعمان بن فروخ الفارسي : ١٩٩ نهيك بن اوس بن خرمة : ۲۱۷ -419 النوار ( امراة طليحة بن خويلد ) : 00 ( 04 نوفل بن معاویة الدیلی : ۳۶

هند بنت عتبة : ١٠٤ هوذة الحنفى : ٧٩ وبر بن يحنس : ١٩٦

هبيرة بن المرداس: ١٧٥٠

وحشي بن حرب الحبشي: ( ١٠٤ ت) 12. ( 179 ( 17.

وديعة ( من ملوك كندة ) : ٢١٠ الوليد بن عبد شمس بن المغيرة ; 171

وليعة ( من ملوك كندة ) : ٢١٠. یزید بن اوس : ۱۹۰ يزيد بن ثابت بن الضحاك : ١٦٢ یزید بن قیس ( ۱۰۷ ت ) يزيد بن معاوية بن أبى سفيان : 111

یعلی بن جاریة : ۱۲۱

## سادسا: المشهورون بكنية أو بنوة من غير المصادر ورجال الاسناد

75 , 37 - 77 , 77 - 77 , 37 -1.V . AV . AY . A1 . A. . Y7 -· 11. · 144 · 147 · 14. · 1.4 . 177 . 170 . 177 - 174 . 17A 6 177 109 - 101 129 - 121 17. OA 107 122 11 - 17A

ابو اروی الدوسی: ۸۱ ابو براء ، ٦٨ أبو بكر ( ابن أبى قحافة ) الصديق: . TT . TO . TE . TY \_ TA . YT

6 148 6 141 -- 141 1 1AT 6 1A1 أبو نائلة : ٩٦ ، ١٤٤ ، ٩٤٩ . ابو یزید العنزی : ۱۲۳ - T11 . T.9 - 199 . 197 . 198 أبو يعقوب ( من سلاطين الموحدين ): . '. 444 - 440 c 414 · 'V 64 ابو جهل : ۱۰۶ ام زید بن عبد الله بن عمر : ۱٤٩ ابو حديفة هشيم بن عتبة بن ربيعة : ام طلیحة (احدی نساء بنی اسد ): (1+y' ( 1+7 ( 1+1 ( 94 ( P) ( 79 ام عمارة ( نسيبة بنت كعب ) :: ابو حبة بن غزية ١٦٢٠ . 177 - 170 أبو حية ابن الصباح : ١٩٩ ابو خالد الزرقى : ( ١٣٢ ت ) أم فروة ( أخت أبى بكر الصديق): 10414 ايو خيامة النجاري: ١١٧ ، ١٥٢، ام مدمم ( امرأة خالد بن الوليد ): 11. 4 1.4 4 44 4 47 ابو سفیان : ۱۰۲. ام محمد (ابن الحنفية) ابن على بن أبو شجرة بن عبد العرى : ١٦٨ ، ابی طالب : ۱٤۹ 177 - 178 : 179 ابن ابی قحافة ( انظر : أبو بكر -آبو صفرة ( والد المهلب ) ١٩٣٠٠ الصديق ) ابو عبيدة ، عامر بن الجـراح : ابن حذف ( عبد الله ) : ۱۸۲ -W. . TO . TW A STATE OF BUILDING AND AND أبو عقيل الأزرقى: ( ١٢٦ ت ) -ابن الخطاب ( انظر : عمر بن 174 ' 188 ' 188 الخطاب ) أبو عمرو (عثمان ذو النورين ) : ابن خلف بن مرة بن جارية : ١٧٥ 111 6 7 6 9 6 1 ابن عباس ( عبد الله ) : ١٦ ، ٣٠٠ أبو قتادة الأنصاري : ٧٣ ، ٧٤ ، . 148 ( 74 ( 74 ( 70 ابن عمسر ( عبد الله ) : ١٠٥ ، ابو قيس بن الحارث: ١٦١ 12. ( ) 7. ( '1) 7. أبو لبابة : ١١٣ ابن عمير اليشكري : ٨١ ، ٩٧ أبو مريم ، اياس بن ضبيح : ١٥٧٠ ابن فضالة : ٩٨ 178 4 101 ابن مسلعود (عبد الله ) : ۲۸ ، أبو معدى كرب : ۲۰۸ 77 , 70 , 47 ابو مغیث : ۲۱۲

## سابعا: الشعوب والقبائل

```
الابناء ( بقايا الفرس باليمسن ) :
          جفنة الغسانيين: ٥٥
    جهينة : ۲۵ ، ۲۷ ، ۳۵ ، ۳۹
                                          194 - 190 . 74 . 77
                                                 الأزد : ١٩٦
الحارث ( من بني حنيفة ) : ١٦٣
                                               أزد شدوءة : ٦٢
      الحارث بن الخزرج: ١٦١
  الحارث بن كعب : ١٩٥٠ ، ٢٠١٠
                                ازد عمان : ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲
  حزم ( من بنی حنیفة ) : ۱۹۳
                               أسد : ۲۵ ، ۲۷ ، ۳۳ ، ۲۸ ، ۲۵ : عین
                  حارثة: ١٦٧
                                ( 47 ( 41 ( V. . T. . DA . DY
الحكم بن مالك بن خالد بن الشريد:
                                                           177
                                           أسد بن خزيمة : ١٦٠
  حكم ( باليمن ) : ١٩٥
                                   اسد بن عبد المعزى : ١٦٠
    ، حمير ( باليمن ) : ١٩٥ :
                                   [ LuLa : 67 : 47 ) 27 ) PT.
          حنظلة : ٣٣ ، ٤٧
                               اشجع : ۱۸ ، ۲۵ ؛ ۲۸ ، ۳٤ ،
حنيفة : ٢٦ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ١٢ ،
                                                            44
الأشهل : ١٣٤
( 1.1 ( 99 ( 90 ( 92 ( 97 _ 9.
                                      امية بن عبد شمس : ١٦٠
< 117 < 11. < 1.4 < 1.0 = 1.7
                                                 انیف: ۱۹۳
· 177 - 171 · 114 - 117 · 117
                                                  اود : ۱۹۵
· 121 · 174 · 170 · 177 - 171
                                                الأوس : ١٣٤
· 10 · ( 129 · 127 · 120 - 124
                                             بجيلة : ٢٦ ، ٢٨
. 174 . 125 . 124 . 104 . 104
                               بكر بن واثل : ۲۵ ، ۲۲ ، ۱۷۹ ،
                         140
                                                   140 : 147
            خثعم : ۲۱ ، ۲۸
                                              بياضــة : ٢٠٦
              الخزرج : ١١٦
                                     تجیب : ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۲۲ ً
               خزيمة : ١٦٨
                               تميم : ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۶ ،
           خفاف : ۲۵ ، ۲۲
                                     95 ( 84 ( 97 ( 97 ( 74
               خندف : ۱٦٧
                                                  ثعلبة : ١١٠
                .دارم : ۳۳
                                      ثقيف : ۲۵ ، ۲۸ ، ۱۲۱
                دوس : ۲۸
                                            جاریة : ۲۵ ، ۲۲
                الديل : ۲۸
                                      جحجبي بن كلفة : ١٦٢
            ذكوان : ۲۵ ، ۲۲
                                 جديلة ( بطن من طيىء ) : ٤٧
         ذهل بن ثعلبة : ١٠٠
                                                جذيمة : ١٥٤
               ربيعة : ١٨٧
                                      جشم : ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۷٤
                الروم ١٠٠
                                               جعفی : ۱۹۵
```

زېيد : ۲۰ ، ۲۸ ، ۱۹۵ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ عبد مناف : ۳۰۲ ، ۳۰۶ عبس : ۲۵ ، ۲۲ زعوراء : ١٠٣ عجز هوازن : ۳۳ زمع: ٢٦ عجسل : ۱۸۳ ، ۱۸۳ زهرة بن كلاب: ١٦١ عجلان: ١٦٢ ساعدة : ١٦١ سالم بن عوف : ١٦١ العجلان ( من بنى حنيفة ) ١٦٣١ سحيم : ١٨١ عدی بن کعب : ۱۲۱ سدوس : ۱۰۰ عصية : ۲۵ ، ۲۹ ، ۱۹۷ ، ۱۷٤ عمرو بن مبذول : ۱۹۲ سعد بن بکر : ۲۹ ، ۲۸ عميرة : ۲۵ ، ۲۲ ، ۸٤ ، ۱۹۷ سعد بن ليث : ١٦١ سعد ( من بنى حنيفة ) : ١٦٣ عنس: ۲۹ ، ۱۹۵ ، ۱۹۸ عوف: ۲۵ ، ۲۷ ، ۱۹۷ سلمة : ١٦٢ سليم: ۲۵ ، ۲۷ ، ۳۶ ، ۲۷ ، ۲۵ ، ۱۱۵ عوف بن بلحبلي : ١٦١ غسان : ۱۹۷ غطفان : ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۵۵ ، 171: 040 47 . 41 . V. - 7A سواد بن سلمة : ١٦٢ غفار : ۲۵ ، ۲۷ ، ۳۶ ، ۳۹ غنم بن سلمة : ١٦٢ الشريد : ۱۷۰ ، ۱۷۵ الغوث ( بطن من طيىء ) : ٤٧ طییء : ۲۱ ، ۲۸ ، ۳۳ ، ۳۷ ، ( 7A ( 71 ( OT ( O) ( EY ( ET فزارة : ۲۲ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۵۲ ـ ۵۲ ـ 7. ( 04 ( 05 · 18. · 114 · 115 · 117 · 11. فهسر : ۱۹۸ عاد : ١١ قتيرة : ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۷ ، ۲۲۲ عامر ( ببزاخة ) : ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۸ ، قریش : ۲۵ ــ ۲۹ ، ۷۳ ، ۸۸ ، (V· \_ 7) ( 7) ( 7) ( 7) \_ 7. ( 0) Y.W . 14. . 17W . 17. . 104 قريظة: ١٧٦ ، ٢١٧ عامر بن حنيفة : ١٦٣ قشیر : ۸۶ ، ۱۱۰ عامر بن صعصعة: ١٩١ قضاعة: ٢٥ ، ٢٦ عامر بن لؤی ( من قریش ) ۱۲۱ قیس بن ثعلبة : ۱۰۰ ، ۱۲۵ ، ۱۸۲ عبد الاشهل: ١٦٢ كعب بن ربيعة : ١٩١ عبد الدار بن قصى : ١٦٠ کعب بن عمرو: ۲۵ ، ۲۸ ، ۳٤ ، عبد شمس بن عبد مناف : ١٦٠ 44 کلاب : ۳۳ ، ۳۶ عبد القيس : ٢٦ ، ٢٨ ، ٦٢ ، ٦٤

کلب : ۲۵ ، ۵۲ ، کلب

177

144

144

188 ( 181 ( 18)

النبيت : ١٠٣ ، ١١٢ ، ١٦٣ ، النجار من بنى مالك : ١٦٢ النخيع : ١٩٥ النخيع : ١٩٥ نصر بن قعين : ٥٠ النفير : ٢٠٧ ، ٢٠٠ نمير : ١٩٠ تا ٢٠٠ ، ٢٠٠ هذيل : ٢٠ ، ٢٠٠ همدان : ٢٠ ، ٢٠٠ هوازن نصر : ٢٠ ، ٢٠٠ هوازن نصر : ٢٠ ، ٢٠٠ ( عجز ) هوازن : ٣٠ ، ٢٠٠ وليعة : ٢٠٠ ، ٢٠٠ يربوع : ٣٠ ، ٨٠

یشکر: ۱۰۰ ، ۱۲۳

کنانة : ۲۸ کندة : ۱۵ ، ۲۲ ، ۲۰۵ ، ۲۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۰ ، ۲۱۹ مازن ( من بنی النجار ) : ۲۲۱ مالك : ۲۵ محارب : ۲۸ مخروم : ۷۷ ، ۷۳ ، ۲۲ ، ۱۹۱ ، مزینة : ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۰۱ مزینة : ۲۰ ، ۲۷ ، ۳۳ ، ۳۳ مسلیة : ۱۸۱ مضر : ۳۳ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰۱

#### ثامنا: الأمساكن

تهامة : ۲٦ ، ١٦٤ . تيماء : ۲۰۲ ثات : ۱۹۷ ثنايا عوسجة: ٤٠ جسر ابی عبید : ۱۰۷ ، ۱۵۹ الجند : ٢٦ الجواء: ١١٥ ، ١٧٤ جواثی (حصن ) : ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، 140 حجر: ۱۱۰ الحجر: ١١ الحسرة: ١٥٢ حرة شوران : ۱۷٦ - ۱۷۸ حضرموت : ۲۱ ، ۲۰۵ ، ۲۱۲ ، 114 حنین : ۱۲۷ الحوشية: ٥٣

أباض : ۱۰۰ ، ۱۲۶ اجا ( جبل لطييء ) : ٥٢ احد : ١٥٩ الأرحضية: ١٧٠ أندلس : ١ البحرين : ٢٥ ، ٢٦ ، ٩٩ ، ١٧٩ ، 144 - 147 - 148 - 141 یدر : ۳۰ ، ۳۱ بزاخة : ٤٦ ، ٤٧ ، ٨٥ ، ٥٩ ، ٢٠ 170 . AV . AT . A1 . YE - 7A البصرة: ١٩٣ البطاح : ۷۳ ، ۹۶ بطن قناة : ٣٦ ، ٣٩ بقعاء ( ذو القصة ) : ۲۸ ، ۳۰ % £A ( £. بئر معونة : ٦٨ ، ١٥٩ تبالة : ١٩١

فارس : ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۹ -النخط: ۱۸۲ ، ۱۸۲ · القادسية : ٢٠١ خيير: ۲۰:۲۰ ۳۲ کسکسر : ۱۹۳ دارین : ۱۸۲ المدائن : ۱۷۹ د ۱۹۶ - ۱۹۰ ، ۲۲ ، ۲۵ : لبا المدينة المنورة: ٢٥ ، ٢٨ ، ٣٥ ، - YY1 & Y++ < 199 < 19Y ( TY . ( TO ( TE ( O. ( TT ( TT دجلة (نهر): ۱۷۹ . 184 . 180 . 170 . A1 . AE دومة : ١٦٦ 4 \AA (-\AT < \AT < \01</p> دیار بکر : ۱۷۹ . Y.Y . . Y.Y . Y. . . 19£ . 19T ذو القصة : ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۹ ، ۲٤ Y14 6 Y1Y ردم القداح : ۱۸۲ رومة : ١٦٥ . مرامر : ۱۶۸ مرسية (:بالاندلس - اسبانيا ) : ٢ الزارة : ١٨٢ . المغرب: ٥ ، ١١ 💮 . السراة: ٢٦ ، ٢٨ مهرة : ۱۹۶ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ . الشام: ۳۵ ه ۲۰۰۰ ت ۵۵ ، ۱۲۰ ، نجد: ۹۶ ، نجران : ۱۹۵ ، ۲۰۱ الشربة:: ٣٤ ٠ النجير ( حصن ) : ٢١٢ ـ ٢١٧ ، صفین : ۲۰۰ صنعاء : ۲۸ ، ۷۹ ، ۱۹۵ ـ ۲۰۱ ، 777 ' 771 ' 719 71**7** هجر: ٦٣ ؛ ٦٤ ، ١٥٢ ، ١٧٩ ، 141 > 141 الضاحية : ٢٦ ، ٤٥ ، ٩٢ ،١١١، اليمامة : ١٩ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ٤٥ ، . 1.7% ( 101 ( 10+ ( 11Y **ضرار : ۱۵۲ . ۱۰۰۰ ی**. . . - YX . YY . 79 . 09 . 07 . £X العبدراق : ۲۰۱ ، ۱۷۹ ، ۲۰۱ ، - 92.4 97 - 9. 4 A7 4 A0 4 AF 1.1. F.1 - X.1 > . 11 - 711 > 714 العرض: ٩٤ · 14. · 177 · 178 · 17. · 117 عقرباء: ۱۰۱ ، ۱۸۳ 371 · 071 · 771 · 771 · 31 · 131 · عمان : ۲۱ ـ ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، 181 - 184 : 179 - 178 199 ( 177 الغضيان : ١١٠ · اليمن : ۲۸ ، ۷۹ ، ۱۳۰ ، ۱۹۱ ، غمدان ( قصر ) : ۱۹۵ 7.2

#### رقم الايداع بدار الكتب ٢٨٠٨ لسنة ١٩٨٣

مطبعث شرستان BIBLIC ۱۹۲۶ شادع انجیش - الفاه غ ت ۸۳۳۵۶۰

## KITAB AL-GHAZAWAT

OF IBN HUBAYSH (504-584.H.) EDITED BY

#### MEMPORED GREATER, SC

B. A. FACULTY OF LAW. ( EIN SHAMB )

B. A. ISLANIC AND ANABIG STUDIES ( CAIRG )

C. E. FRENCH STUDIES. ( GRENDBLE - FRANCE )

DIFLOMA, PEDAGGGY AND PSYCHOLOGY ( EIN SHAMS )

,PH. D. ISLAMIC AND COMPARATIVE LAWS, ( CAIRG ),

THE AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO